## **كتب تاريخية**

مَحْدُرُ الْحُرْقُ الْحَالِيْ الْحَالِيْ الْحَالِيْ الْحَالِيْ الْحَالِيْ الْحَالِيْ الْحَالِيْ الْحَالِيْ الْ الانجلوساكسوني

> دكتوبر ما مفخ المسى محد المواقع المساعد الهتاذ تابيخ المعصورالوسطى المساعد كلية الآواب - جامعت الهيوط



توزيع كالمنتقاف بالاسكندية بعلال حزى وشركاه

**ڪتب تاريخية** 

# عَنْ الْأَنْ الْمُولِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الانتجلوساكسوني

دکنوبر محکی محصی تی مرکستالی اُستاذ تابع العصورالوسلمعالمیات همیة الآراب . جامعة اصورا



General Organization Of the Alexandria Library (GOAL) Sibliotheca Oflexandrina

توزيع النظاف الاكسة جلال حزى وشركاه

#### المَعْلِقُ الْحَالِيَةِ الْحَالِيَةِ الْحَالِيَةِ الْحَالِيَةِ الْحَالِيَةِ الْحَالِيَةِ الْحَالِيَةِ الْحَالِي

« لتجـدن أشد الناس عـداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا انتا نصارى ، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون ، واذا سمعوا ما أنزل الى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين » ( المائدة : ٨٣ ـ ٨٣ )

#### المتداء

مصطفى حسن محمد الكناني

الفاتد\_\_\_\_ة

### بشِيْلِينَالحَجُ الْحَجْمِينَ

الحمد لله منطق الألسنة بتحميد صفاته ، وملهم الجنان الى تقديس ذاته ، نحمده ونشكره ، ونستعينه ونتوب اليه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهد الله فهو المهتد ، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشد! ، اللهم لاعلم لنا الا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم ، ونشهد أن لا اله الا الله ، وحده لا شريك له ، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحابته ، ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه الى يوم الدين ، ثم أما بعد ،

فالمعروف أن الجزيرة البريطانية قد ظلت على امتداد تاريخها القديم في عزلة تامة عن القارة الاوربية ومؤثراتها المضارية و وبعد قدوم الغزاة الرومان وسيطرتهم عليها ، ارتبطت بريطانيا الرومانية ( ٥٥ق٠م — ٤٥٠م ) بمسار الاحداث في القارة الاوربية، ومنذ ذلك الحين فصاعدا ، وحتى نهاية العصور الوسطى عاشت بريطانيا في ظل تطورات أوربا الحضارية (١) ٠ ومن أهم مظاهر تلك التطورات قدوم البرابرة الانجلوساكسون الى بريطانيا ، واقامتهم ممالكهم المشهورة على حساب البريطانيين السكان الاصليين للجزيرة ومنذئذ بدأ نمو واكتمال مقومات الامة الانجليزية على حد قول البعض ، وعرفت بريطانيا باسم انجلترا (٢) ٠

<sup>(</sup>۱) نظیر حسان سعداوی: تاریخ انجلترا وحضارتها فی العصور القدیمة والوسطی، القاهرة ۱۹۵۸، ص د، ٥ وما بعدها ٠

<sup>(</sup>٢) ذكر روجرأوف ويندوفور أن اسم بريطانيا مشتق من اسم بروتوس

وجدير بالذكر أن منابع تاريخ انجلترا الانجلوساكسونية نادرة وقليلة ، فمنها ما دون باللغة اللاتينية أو باللغة الانجليزية القديمة ، ومنها مالا يزال بلغته القديمة التي كتب بها ، ولم يترجم بعد الى اللغات الحديثة ، ومنها ما ترجم الى اللغات الحديثة كالانجليزية أو الفرنسية ، وتم نشرها نشر علميا محققا ، هذا ، وقد يبدو لاول وهله أن الكتابة في تاريخ الانجلوساكسون بعامة سهل وميسور ، الا أن ندرة المصادر والوثائق بالنسبة للعديد من جوانب الموضوع الهامة ، جعله في حاجة الى مزيد من الدراسة العلمية الدقيقة ، لكشف غموض تلك الجوانب وسد فجواته العديدة ، وتوضيح الرؤيا أمام الباحثين عن حقيقة هؤلاء القوم البرابرة ،

وموضوع بحثنا هذا يتناول تاريخ عصر شخصية واحد من أعظم ملوك أوربا وأكثرهم شهرة وغموضا في العصور الوسطى ، ألا وهو الملك أوفيًا OFFA REX ملك مرسيا Mercia الانجلوساكسوني للا وهو الملك أوفيًا متداد عصره الذي امتد تسعة وثلاثين عاما أن لقد استطاع على امتداد عصره الذي امتد تسعة وثلاثين عاما أن يخرج مملكته عن عزلتها ( ٧٥٧ – ٧٩٦م ) وبعد جهود مضنية

=

Brutus ( المغامر القرطاجنى ) ، وبعد قدوم الانجلوساكسون عرفت باسم انجلترا أو أنجليا Angles نسبة الى الانجلز Britis انظير :

Roger of Wendover, Flowers of History, trans. From the Latin by Galas, J. A., London, 1848, Vol. I, p. 53; Geoffrey of Monmouth, The History of The Kings of Britain, trans - with an introduction by Lewis Thrope, London, 1976, pp. 53 - 74.

بذلها في شستى الميادين العسكرية والدبلوماسية نجيح في توحيد المالك الأنجلوساكسونية تحت زعامته ، ولاول مسرة في التاريخ اتحدت هذه المالك وبلغت في عصره مكانة سامية ، تمتعت فيها بالثروة والامن والامان بفضل مشروعاته الاقتصادية والعمرانية وتشريعاته العادلة ، فاستحق عن جدارة لقبى : « ملك انجلارا Rex Anglorum » ، وملك كل بلاد الانجليز الجلاات الانف ذكرها » ولعلنا نجد في أعماله المخالدة في شتى المجالات الانف ذكرها ، فضلا عما عرف عنه من ورع وتقوى وطبية قلب من جهة ، بالاضافة الى تودد كل من البابوية وشارلمان العظيم اليه ، ومهادنتهما اياه رغم كراهيتهما الشديدة له من جهة أخرى ، ما يؤكد عظم مكانته التى تمثلت في تخطيه حدود من جهة أخرى ، ما يؤكد عظم مكانته التى تمثلت في تخطيه حدود في أخريات سنوات عمره ،

ويلاحظ أن تاريخ الملك أوفاً لم ينل حظه الكامل من الدراسة المتكاملة الجوانب، اذ ان الوضوع لم يدرس بعد سواء في الشرق أو الغرب دراسة علمية موضوعية قائمة بذاتها • بينما وردت الاشارة اليه عرضا بين ثنايا كتابات بعض المؤرخين المعنيين بتاريخ الجزيرة العريطانية بعامة • هذا ويلاحظ أن اغلب المؤرخين المهتمين بدراسة تاريخ انجلترا الأنجلوساكسونية ، قد مروا على عصر الملك أوفاً مرور الكرام ، بينما فريق آخر قد أهمل الاشارة اليه تماما • ومن ثم فان كل ما دون عن تاريخ هذا الملك ، لا يتعدى نتفا أو شذرات

مبعثرة هنا أو هناك ، أو على أكثر تقدير ، فصل أو بعض فصل في كتب المؤرخين المتخصصين أمثال ستنتون Stenton ، ووايتلوك Whitelock و هارت Hart .

ومن الغريب الملاحظ أن الملك أوفيًا رغم عظم مكانته تلك ، فان جميع وثائق عصره دون غيره من الملوك الانجليز قد اختفت! فكل ماوصلنا عنه مجرد اشارات بسيطة لا تتعدى سطرا أو بعض سطر ، مما لا يروى غلة الباحث ، والاكثر غرابة أن المصادر المعاصرة لم تشر الى نهايته ، أو الى مكان دفنه ، ولولا رواية وردت عرضا في مصدر متأخر ( القرن ١٣م ) ماعرفنا شيئًا عن مكان دفنه ، الذي تحدده الرواية كما هو متوافر في مصلى صغير داخل مبنى مجهول على حافة نهر اشتهر بفيضاناته المدمرة! بينما المفروض أن يدفن كالعادة المتبعة مع غيره من أقرانه الملوك في كنيسة العاصمة أو كاتدرائيتها! واضافة لما سبق يلاحظ أن كافة المصادر والوثائق المعاصرة والمتأخرة زمنيا بخاصة ، وأغلب المراجع والموسسوعات والمعاجم المتخصصة بصفة عامة ، قد أهملت الاشارة الى أهم وأندر العملات في تاريخ أوربا الوسيط ، والتي أصدرها الملك أوفيًا ،وأعنى بذلك ديناره المشهور الذي نقش عليه اسمه بالحروف اللاتينيسة مصحوبا بعبارات التوحيد الاسلامية ( لا اله الا الله وحده لاشريك له \_ محمد رسول الله )! مما أوقع المؤرخين المعنيين في حيرة ، وكان أن تعددت آراؤهم وتضاربت بشأن أسباب ضرب هذا الدينار ومدلولاته الهامة • هذا وجدير بالذكر أن هناك من تساءل عما اذا

كان أوفيًّا قد اعتنق الاسلام ، وخرج علينا بالرأى القائل باعتناقه الاسلام ، اعتمادا على ديناره الانف الذكر .

لذا ، ولأهمية هذه المقولة وخطورتها من جهة ، على ضوء المعلومات القليلة التى أمدتنا بها المصادر والوثائق النادرة من جهة أخرى ، قمنا بعمل دراسة تحليلية لتلك الآراء لبيان مدى صحتها بعد مقارنتها بغيرها من المعلومات والروايات الشابهة في غيرها من المراجع المتخصصة ، واضعين نصب أعيننا الوصول الى الحقيقة التاريخية المجردة المنزهة عن أى غرض آخر ، ويلاحظ أن المؤرخين الغربيين كافة قد تغاضوا كلية عن مناقشة مدى صحة القول باحتمال اعتناق الملك أوفيًا للاسلام ، ومن ثم القول بأن ضرب هذا الدينار كان محصلة طبيعية له ، لقد تعلل هؤلاء بعدم وجود نص صريح يؤكد صحة هذا الاحتمال من جهة ، ومقارنتهم حالة الضرب ها هنا بحالات أخرى مشابهة لدنانير سكها الصليبيون في الشام ، فضلا بحالات أخرى مشابهة لدنانير سكها الصليبيون في الشام ، فضلا الصدد من جهة أخرى ،

لكننا بفضل الله ، ثم بفضل ما حصلنا عليه من وثائق ، فضلا عن صورة الدينار والمعلومات التى أمدنا بها المسئولون المعنيون في المتحف البريطاني ، وغيرهم من المتخصصين في علم النميات(٣)

<sup>(</sup>٣) يحضرنى فى هذا الصدد توجيه الشكر والعرفان بالجميل للسادة الشرفين على المتحف البريطانى ، ومكتبته العامة وقسم المسكوكات بصفة خاصة ، لتصريحهم لى بنتسر لوحة الدينار المرفقة ، فضلا عن تيسيرهم لى سبل شراء مصادر البحث ومراجعه وتصوير النادر

قد رجمنا اعتناق الملك أوفاً الدين الاسلامى و آملين أن نكون قد وضعنا بهذه الدراسة الصعبة حدا للحيرة التى أوقع المؤرخون المعنيون أنفسهم فيها ولله فهم فى ظاهرهم كانوا يلهثون وراء تفسير منطقى لحقيقة ضرب هذا الدينار و بينما هم فى باطنهم مقتنعون بما وصلنا اليه فى هذا الصدد و فلا مراء فى أن أى باحث مدقق ومنصف لا يغيب عن خاطره أن هناك أسبابا قد حالت ولا زالت تحول حتى يومنا هذا دون هؤلاء المؤرخين ودون اعلانهم صحة هذه المقولة وأعنى بذلك خوفهم من ردود فعل الكنيسة المضادة لهم اذا ما خرجوا علينا بمثل هذا الرأى الذى فيه يمترون ولعل ذلك يفسر أسباب تعدد آراء هؤلاء المؤرخين حول حقيقة أسباب ضرب هذا الدينار ومن ثم يدعم القسول بعدم تحليهم بروح المؤرخ المحايد والمسلمين والمسلم والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلم والمسل

\_\_

منها وسهلوا لى مهمة الحصول على كافة مصادر تاريخ انجلترا في العصور الوسطى وعلى رأسها مجموعة الوثائق التاريخية في العصور الوسطى وعلى رأسها مجموعة الوثائق التاريخية الانجليزية الاصلية أيضا وأخص بالذكر السيد / ف وتود S. M. Yongs والسيدة / س م ويونجز Ph. Ottwood فضلا عن السادة الشرفين على مكتبتى جامعتى ديلون Dillon فضلا عن السادة الشرفين على مكتبتى جامعتى ديلون وكنت مراء العديد وكنت مصادر البحث ومراجعه الهامة ، كما لا يفوتنى شكر الزميلين من مصادر البحث ومراجعه الهامة ، كما لا يفوتنى شكر الزميلين دو رأفت النبراوى ، دو محمد غيطاس ، وأمينى متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ، السيد الاستاذ محمد عبد الرحمن فهمى ، والانسة الاستاذة وجيدة يحيى عزب ، لما قدموه لى من مساعدات ، فجزاهم الله عنا خير الجزاء و

لقد تم اعداد هذا البحث بعد جهد جهيد بذلناه على امتداد أكثر من ثلاث سنوات ، لصعوبة الموضوع وندرة المادة العلمية الخاصة بتاريخ الملك أوفيًا كما أسلفا • ومن ثم كان علينا سببر أغوار الوثائق والمصادر ، ودراستها بعمق علنا نحصل على رواية أو معلومة تتصل بالموضوع من قريب أو بعيد تسد احدى فجواته العديدة أو تضيف اليه جديدا ، حتى استطعنا أن نكون اطارا عاما عن أهم سمات عصر هذا الملك العظيم ، وذلك من خلال السرد العام لاهم أعماله ، ومجهوداته التي قام بها في كافة مظاهر الحياة العسكرية والسياسية والدبلوماسية ، والعمرانية والتجارية والتشريعية والثقافية ، من أجل تحقيق وحدة الامــة الانجليزية تحت زعامة مرسيا ، وكفالة أعلى مستوى معيشى لها ، وهذا ما حققه الملك أوفيًا بالفعل وأكدته الوثائق والمصادر • ولقد ركزنا بصفة خاصة على علاقاته بكل من البابوية وشار لمان العظيم من جهة، وعلاقاته التجارية والسياسية بالخلافة العباسية من جهة أخرى ، مع دراسة تحليلية لاهم انعكاسات تلك العلاقات على مسار الاحداث، ونتائجها القريبة والبعيدة على امتداد البحث .

من هذا المنطلق ، كان اختيارنا لموضوع البحث تحت عنوان : عصر أوغاً ملك انجلترا الأنجلوساكسونى ( ٧٥٧ – ٢٩٦م ) » ، علّه يكشف ستر غموض حقيقة هذا الملك العظيم ، ويعيد اليه حقه من التقدير والتكريم ، ويضعه في مكانه الصحيح كواحد من أعظم ملوك أوربا العصور الوسطى من جهة ، ويضع حدا لحيرة المؤرخين الغربيين المصطنعة بكشف حقيقة السبب الذي حدا به لضرب ديناره ذي العبارات الاسلامية من جهة أخرى .

ومن الاهمية بمكان القول بأنه لولا سفرياتي المتعددة من قبل الى انجلترا وغيرها من البلدان الاوربية من جهة ، ولولا زياراتي ومراسلاتي مع العديد من المشرفين على الارشيفات الاوربية، وعلى رأسهم مسئولي المتحف البريطاني بصفة خاصة من جهة أخرى ، ما خرج هذا البحث الى حيز النور ، اذ اننى بفضل الله ، ثم بفضل هؤلاء المسئولين قد حصلت على أكثر من خمسة وتسعين في المائة من المصادر المتصلة بالفترة الزمنية موضوع البحث بصفة خاصة، وتاريخ انجلترا على امتداد العصور الوسطى بصفة عامة ، مما أعانني وتاريخ انجلترا على امتداد العصور الوسطى بصفة على امتداد البحث، وكشف اسبابها ومسبباتها ، ومن ثم بيان أهم النتائج والاستنتاجات التي ترتبت عليها ،

هذا ، وترجع أهمية البحث الى أنه يلقى الضوء لاول مرة على حقيقة تاريخ عصر الملك أوفاً العظيم ، الذى أهمله المؤرخون ، فضلا عن أنه يضيف اليه جديدا ، ويكشف حقيقة موقفه من الاسلام ، وفى نفس الوقت تكشف هذه الدراسة الكثير من الحقائق العلمية التى كانت خافية بين سطور الوثائق والاصول المعاصرة والمتأخرة عن الفترة الزمنية موضوع البحث ( ٧٥٧ – ٧٩٦م ) .

وغنى عن القول أن الحوليات الانجلوساكسونية المنشورة تحت عنوان «The Anglo - Saxon Chronicle» التى كتبها عدد من الكتاب الحوليين الكنسيين الانجليز ، قد أمدتنا بفيض طيب من المعلومات والحقائق التاريخية التى أهملتها أصول أخرى • ويليها فى الاهمية مجموعات المواثيق والرسائل التى تمتاز بقيمتها العلمية الكبيرة ،

لكونها قد صدرت عن شهود عيان معاصرين للاحداث على امتداد عصر أوفيًا ، فضلا عما حصلنا عليه من غيرها من المصادر اللاتينية والانجليزية القديمة للمؤرخين أمثال : روجرأوف ويندوفر Roger de Hoveden ، وروجردي هوفيدن Roger of Wendover ومتى أوف ويستمينستر Matthew of Westminstet وآسر Asser وبيد Bede وغيرهم ، أكبر الأثر في اعداد هذه الدراسة الصعبة وبيد

هذا عن الهدف من اعداد البحث وقيمته العلمية ، ولقد قسمناه المي ثلاثة فصول ، مهدنا له بهذه المقدمة وبتحليل علمي لمختلف المصادر والمراجع من أجنبية وعربية ، وذيلناه بخاتمة ضمناها أهم الاراء والافكار والنتائج التي أمكن التوصل اليها .

والفصل الأول وعنوانه: « أوفاً وتوحيد الأنجلوساكسون ( ٧٥٧ – ٧٩٧م ) » • تناولنا فيه بالدراسة المركزة أحوال بريطانيا قبيل عصر الملك أوفا كمدخل طبيعى للبحث ، مما ساعد على تفهسم طبيعة المناخ العام وظروف تربع أوفاً على عرش مرسيا ونموها السياسي والاقتصادي ، وانطلاقها بقيادته للهيمنة على كافة المالك الانجلوساكسونية ، وما ترتب على ذلك من احتكاكات وحروب طاحنة نشبت فيما بين الطرفين • وتناولنا بالتفصيل حروب أوفا التي خاضها من أجل توحيد الانجلوساكسون لاول مرة في تاريخهم الطويل • وبالمثل ناقشنا بالدراسة التحليلية الموضوعية أسباب مصرع ايثلبرهت ملك ايست أنجليا وقطع راسه بواسطة أوفاً ، وعالنا ايثلبرهت ملك ايست أنجليا وقطع راسه بواسطة أوفاً ، وعالنا المادية

للكنيسة الرومانية والعقيدة الكاثوليكية ، والتي رجحنا على ضوئها اعتناق أوفا الاسلام • كذلك أشرنا الى بعثة عام ٧٨٦م التي ارسلتها البابوية لاعادة تجديد العقيدة السيحية وتثبيتها في النفوس معد ان تزعزعت ، وتركها الكثيرون نتيجة جهود أوفا المعادية للكنيسة والعقيدة • وأثبتنا أن ارسالها كان على عجل ، بعد أن وصلت الى مسامع البابا مواقف أوفيًا المضادة للكنيسة الرومانية ، والتي هددت وجودها في انجلترا بخطر داهم ، ولقد أكدنا هذا الرأى بالاسانيد والحجج التي حصلنا عليها من المنابع والمصادر الاصلية • كذلك متناولنا جهود أوفا الدبلوماسية التي بذلها لضم بعض ممالك الأنجلوساكسون الى الاتحاد الكونفيدرالي الذي أنشاه بقيادته تحت سيادة مرسيا ، وحيث أنكح ابنتيه الى كل من ايثاريد ملكنور ثمبريا، وبيور هتريك ملكوسكس كضمانا لبقائهما داخل نطاق اتحاده السابق الذكر بفضل روابط النسب التي ربطتهما به • وأنهينا الفصل بالاشارة الى ردود فعل البابوية وشارلمان المضادة لجهود أوفيًا التي بذلها لتوحيد الانجلوساكسون ، وأوضحنا تأمرهما مع أعداء أوها التخلص منه بسبب أعماله المضادة للكنيسة كما أسلفنا من جهة ، وموقف أوفيًا من أعدائه ونتائجه من جهة أخرى •

أما الفصل الثانى وعنوانه: « أوفتًا ودوره الحضارى ( ٧٥٧ – ٢٩٦٩م) » • فلقد تضمن دور الملك أوفا فى وضع نواة نهضة انجلترا وتطورها الحضارى ، بالاشارة الى جهوده المبذولة للنهوض بالثقافة والتعليم ، فضللا عن اصلاحاته التشريعية والمالية : واهتماماته بالتجارة وتشجيعها ، وعقده المعاهدات التجارية مع

شارلان والعباسيين ، وهن الأولى من نوعها في تاريخ انجلترا ، ولقد أثبتنا قوة التواجد العربي التجاري في انجلترا الأنجلوساكسونية ولله وعلى امتداد عصر أوفيًا ، وذلك على ضوء الوثائق والحفريات الاثرية ، ثم عرجنا على كثبف التعييرات التي أدخلها أوفيًا على العملات الأنجلوساكسونية ودلالتها ، والتي أفادتنا هي وغيرها من الأسانيد والحجج التي ذكرناها على امتداد البحث في تأكيد ما وصلنا اليه بشأن ترجيح اعتناق أوفيًا الاسلام ، فلقد اشرنا آلي تلاشي شارة الصليب من عملات السنوات الأخيرة من حكمه ، تلاشي شارة الصليب من عملات السنوات الأخيرة من حكمه ، فضلا عن ضربه ديناره الذهبي الشهور ذي عبارات التوصيد الاسلامية ، كما ناقشنا كافة الآراء التي قيلت حول أسباب ضرب هذا الدينار ، وأنهينا الفصل بترجيح اعتناق أوفيًا الاسلام ، مدعمين ما وصلنا اليه بالأسانيد والشواهد التاريخية ، والحقائق العلمية الموضوعية

والفصل الثالث والأخيرو عنوانه: «سور أوفاً العظيم ودلالاته ( ٧٨٤ – ٨٩٦ ) » • أسرنا فيه الى تخطيط وطبوعرافية سور أوفاً العظيم الذي أقامه على حدوده مع ويلز ، وتناولنا بالمناتشة الموضوعية العلمية شتى الآراء التي قيلت في تبرير بناء أوفاً اهذا السور الذي كلفة أموالا لا حصر لها ، ولقد أشرنا لاول مرة الى السبب الحقيقي لتشييد السور وتاريخ البناء ، وأيدنا ما وصلنا. اليه في هذا الصدد بالحجج والإسانيد والشواهد التاريخية التي اعتصرناها من المصادر والاصول التي اعتمدنا عليها في اعدادالبحث،

وأعنى أن البناء قد تم لتعويق أعوان البابوية من عبور الحدود الى مرسيا ، لاثارة النفوس وتحريض الاهالى على الثورة ضد أوفعًا ، تمهيدا لعزله لمواقفه المعادية « للكنيسة والايمان » • واستلزم الأمر الاشارة الى حروب أوفا ضد ويلز لما في ذلك من أهمية في كشف بعض جوانب البحث الغامضة ، وسد فجواته •

وكذلك تناولنا بالدراسة التحليلية أسباب اهمال كافة المصادر والمراجع المعنية الاشارة الى أسباب موت أوفاً المفاجى، وهو يعد عدته لهاجمة ويلز عام ٢٩٧م، ودلالاتها ، مع الاشارة السريعة الى محاولات الملك حنا (جون) صاحب الماجناكارتا البحث عن مقبرة أوفاً ، وبينا أسباب هذه المحاولات ، وخلصنا من ذلك ، بأنها محصلة لاعجاب حنا بالملك أوفاً ، الذي وصل حدا كبيرا لدرجة محاولته ترسم خطاه في اعتناق الاسلام ، وأكدنا ذلك بالاشارة الى سفارته المسهورة التي أرسلها الى الخليفة الناصر محمد الموحدي في الاندلس ، معلنا رغبته في اعتناق الاسلام ودخوله وبلده وشعبه في زمرة الموحدين ، مما أدى الى غضب البابوية واتهامها ايناه باللكورة والمحدد بالمحدد والسعبة في زمرة الموحدين ، مما أدى الى غضب البابوية واتهامها ايناه باللكورة والمحدد وال

وأنهينا البحث بخاتمة ، أشرنا فيها الى الجديد في الموضوع ، فضلا عن أهم الافكار والآراء ، والاستنتاجات التي توصلنا اليها .

هذا ، ولقد زودنا البحث بخريطة لانجلترا الانجلوساكسونية تحدد المالك السبع المشهورة الهيبتاركي،وسور أوغنًاالعظيم،فضلاعن ويلز البريطانية •كما زودنا البحث برسمتخطيطي يوضح تسلسل نسب ملوك مرسيا على مر تاريخها بدءا بأول ملوكها بندا ( ١٣٣٠ – ١٥٤ )، وفوق هذا كله ، وانتهاء بآخرهم كيولوء، ( ٨٢١ – ٨٢٨م ) • وفوق هذا كله ،

زودنا البحث بلوحتين تمثل الاولى دينار الملك أوغا الذهبى ذى عبارات التوحيد الاسلامية ، والثانية تشير الى سور أوغاً العظيم •

وأخيرا ، اختتمنا البحث بقائمة بأسماء المصادر والمراجع التي اعتمدنا عليها في اعداده من أجنبية وعربية .

وختما لا يسعنى الا أن أقدم عظيم شكرى وتقديرى لكل من قدم لى يد العون ، سواء فى داخل البلاد أوخارجها • والله أسأل أن يكون فى هذا البحث ما يعين على كشف ستر التعتيم التاريخى التى أسدلتها البابوية على حقيقة تاريخ أوفأ ملك انجلترا العظيم •

هذا هو مقدار جهدى العلمى المتواضع ، فان كنت قد أصبت فلى أجران ، ولله الفضل والمنة ، وان كان غير ذلك فلى أجر الاجتهاد ، وعلى الله قصد السبيل .

« وما توفيقي الا بالله ، عليه توكلت ، واليه أنيب » •

#### مصطفى حسن محمد الكناني

الاسكندرية { مضان المبارك ١٤٠٦ه الاسكندرية }

دراسسة نقدية تحليليسة لأهم مصادر البحث ومنابعه

#### بِ الْمُعَالِحُ الْحَامِ

لامراء في أن تاريخ عصر الملك أوفا ملك انجلترا الانجلوساكسوني يكتنفه لبس وغموض شديدان • والموضوع لم يصدر فيه حتى الآن سواء في الشرق أو الغرب كتاب علمي مستقل قائم بذاته يتناوله من كافة جوانبه ، يضاف الى ذلك وجود العديد من الثغرات التي لم تذكرها المصادر التاريخية المعاصرة وغير المعاصرة على حد سواء ولعل السبب في ذلك يعزى الى ما اكتنف الكتابات التاريخية الخاصة بتاريخ عصر هذا الملك العظيم على امتداد فترته الزمنيــة ( ۷۵۷ ــ ۷۹٦م ) من قصــور ٠ حقيقــة أن هناك بعض المراجع التي تناولت بالاشارة بعض جوانب الموضوع، الا أن الثعرات لا زالت متعددة ، لان من تناولوا سيرته بالكتابة قد مروا عليها مرور الكرام ، ومن ثم كان علينا سد هذه الفجوات عن طريق المقارنات والموازنات التاريخية • وجدير بالذكر هاهناءأن الكتابات التاريخية التي تناولت تاريخ عصر الملك أوفا بصفة خاصة يعتورها كثيرمن الغموض والقصور ، ربما لاعتماد المؤرخين الغربيين الهديثين على شق واحد من الاصول دون الشق الاخر منه وقد يكون السبب اما لعدم المامهم بالموضوع تمام الالمام ، واما لتعمدهم اهمال هذا الجانب لتصوير الاحداث من وجهة نظر صليبية بحتة غير منصفة • ولا شك أن تاريخ انجلترا الأنجلوساكسونية كفصل أو بعض مصل من مصولتاريخ ااخزاة البرابرة الجرمان بالمفهوم العام، قد تناولته بعض المراجع بشتى اللغات • ورغم ذلك يمكن القول بأن تاريخ عصر الملك أوفا لم يدرس بعد دراسة علمية موضوعية تاريخية وافية ، ولازال في حاجة ماسة الى ابحاث مستفيضة تجمع بين العلم بمصادره واصوله اللاتينية والانجليزية القديمة وغيرها من المنابع على حد سواء ، وذلك من أجل الوصول الى الحقيقة التاريخية المجردة •

والحقيقة أن كل مادون من تاريخ عصر الملك اوغا وعلاقاته بالمالك والبلدان الأخرى داخل انجلترا وخارجها ، لم يتعد بضع صفحات أو سطرا أو بعض سطر ، أو شذرات ونتف مبعثرة غى هذا المرجع أو ذاك ، مما لا يشفى من غل ، ومن ثم لا تصلح أساسا لدراسة تاريخية علمية موضوعية ، اللهم باستثناء ما كتبه سير فرانك متنتون (١) Sir Frank Stenton فى كتابة المشهور « انجلترا الانجلوساكسونية Sir Frank Stenton فى كتابة المشهور « انجلترا الانجلوساكسونية Anglo - Saxon England وبالمثل ما كتبه هارت ، س ، The Kingdom تحت عنوان : « مملكة مرسيا The Kingdom ما كونه ورمسالد ، ب ، of Mercia و المساكلة ما كتبه المسلم الد ، ب ، of Mercia والمساكلة ما كتبه سير غوانه ورمسالد ، ب ، of Mercia

<sup>(</sup>۱) يعتبر كتاب ستنتون (تونى عام ١٩٦٧م) أعظم ما كتب عن انجلترا الانجلوساكسونية حتى الان و وهو يتناول تاريخ قدوم الغزاة الانجلوساكسون الى انجلترا واقامتهم ممالكهم الشمورة هناك وتطورها حتى قدوم الغزاة النورمانديين بقيادة وليام الفاتح (١٠٦١ – ١٠٨٧م) ، ولقد أفادنا على امتداد البحث وتعزى أهميته لتضمنه العديد من المعلومات والروايات التاريخية التي حصل عليها من مصادر لم تتح لغيره من المؤرخين المعنيين ولقد أمدنا برواية هامة أكدنا على ضوئها صحة ما وصلنا اليه بصدد وجود ثمة اتفاق تجارى وعلاقات سياسية بين أوفا والخلافة العباسية،الا أن ما يعاب عليه اعتماده مثل غيره من المؤرخين على الحدس والترجيح

فى الفصل الضامس من كتابه الضاص بتاريخ الأنجلوساكسون تحت عنوان: « عصر أوفيًا وألكوين The Age of Offa & Alcuin وفيما عدا ذلكفان تاريخ عصر الملك أوفيًا ضائع وسط زحام الصراعات السياسية والمضارية التى نشبت بين الشرق والغرب فى العصور الوسطى بصفة عامة ، والتى اهتم بها المؤرخون المديثون دون غيرها من الموضوعات المتخصصة مثل موضوع بحثنا هذا ولعل هذا يفسر سبب عدم كتابة أى من المؤرخين المسلمين شيئًا عن تلك المقبة من تاريخ انجلترا فى بداية العصور الوسطى ، فلقد درج هؤلاء المؤرخون على تدوين الاحداث التاريخية طبقا للنظام الحولى على امتداد الحقبة الوسيطة من التاريخ ، مما حال بينهم وبين على امتداد الحقبة الوسيطة من التاريخ ، مما حال بينهم وبين الاهتمام بمثل هذا الموضوع الخاص •

هذا ، ولقد زاد من تعقيد الامور ندرة الوثائق والمسادر المتعلقة بعصر هذا الملك العظيم من جهة ، فضلا عن ان الروايات التى أشارت اليه من قريب أو بعيد في أي من المصادر + كان يشوبها التناقض والغموض في كثير من الاحيان ، مما صعب مهمة الباحث في سرد احداث الموضوع بطريقة أو بأخرى ، ورغم هذا ، فاننا بفضل الله ، ثم بفضل ما وصلنا من مادة علمية وروايات تاريخية

حون تأیید ما وصل الیه من أفکار بالحجج والاسانید و ولعسل ذلك مرده ضیاع كافة وثائق عصر اللك أوفا مذا ولقد اعتمدنا على الطبعة الثالثة من كتابه ( ١٩٧١م ) التى أعید طبعها عام ١٩٨٤م تحت عنوان :

Anglo - Saxon England, 3rd. ed., (Reprinted), Oxford, 1984.

اعتصرناها من المصادر القديمة ، فضلا عن المراجع المختلفة ، سواء ما هو مكتوب باللاتينية والانجليزية القديمة ، أو بالانجليزية والفرنسية الحديثة والعربية ، قد استطعنا سد العديد من الثغرات انتى واجهتنا على امتداد البحث ، بحيث أمكننا ربط الموضوع فى وحدة متكاملة متناسقة ،

لقد قمنا بتصنیف مصادر البحث الی مجموعتین رئیسیتین هما:

أولا: مصادر شهود العيان وغيرهم من المعاصرين لاحداث الفترة الزمنية موضوع البحث •

ثانيا : المصادر السابقة للموضوع والمتاخرة عنه زمنيا ٠

وتأتى على قمة المجموعة الأولى الحوليات الأنجلوساكسونيةالتى نشرتبالانجليزية الحديثة تحتعنوان: «The Anglo Saxon Chronicle» وهى تشمل أحداث الفترة الزمنية الممتدة من عام ٢٠ ق ٠م حتى عام ١٩٥٤م ولقد اعتمدناعلى ترجمة ج • نجار مونسواي ١٩٥٤م ولقد اعتمدناعلى ترجمة ج • نجار مونسواي والمددلاصول وهى بحق تعتبر أدق وأقيم التراجم التى صدرت في هذا الصددلاصول مخطوطات الحوليات السبع المدونة بالانجليزية القديمة ، فضلا عن الثلاث تراجم اللاتينية الأخرى (٢) • وتعزى أهمية تلك الحوليات

<sup>(</sup>٢) نشرت تلك الترجمة تحت عنوان:

<sup>«</sup>The Anglo - Saxon Chronicle, trans. & edited by G. N. Garmons-way, London, 1972.

كذلك استعنا في بعض جوانب البحث بترجمة أخرى للدكتورة دورثي

الى أنها تتضمن معلومات وروايات تاريخية هامة عن تاريخ انجلترا الأنجاثوساكسونية بعامة قبل وبعد قدوم الغزاة الانجلوساكسون وغيرهم من البرابرة الجرمان الى بريطانيا منذ الغزو الرومانى لها على يد يوليوس قيصر ( ٥٥ق٠م – ٤٩ ق٠م ) وحتى عام ١١٥٤م •

هذا وتبدأ الحوليات بسرد الفطوط العريضة لاحوال بريطانيا منذ الغزو الروماني على يد يوليوس قيصر كما أسلفنا ، وما تلاه من أحداث هامة حتى نهاية النصف الاول من القرن الضامس الميلادي ، ويلاحظ أن أحداث تلك الفترة والسنوات التي تلتها حتى عام ١٩٨م ، قد اقتبست من الحوليات التي دونت بالانجليزية القديمة في عصر الملك الفريد العظيم ( ١٧١ – ١٩٩٩م ) ، وفيما بعد عصر الفريد يلاحظ تنوع كتابة الحوليات لتعدد الكتاب وكانوا من رؤساء الاساقفة الانجليز ،

وثمة ملاحظة هامة ينبغى الاشارة اليها ، وهى أن كافـة المخطوطات السبع قد تشابهت رواياتها التاريخية الى حد بعيد على امتداد أحداث الفترة الزمنية المتدة منذ بداية الحوليات وحتى عام ١٩٥٥م ، مما أوقع المؤرخين في حيرة ، وتضاربت الاراء حول تبرير هذا التشابه (٣) ولقد بذلت محاولات جادة لتفسير أسباب التشابه

ر وايتلوك Dorothy Whitelock نشرتها في الجزء الاول من مجموعة الوثائق التاريخية الانجليزية انظر:
E. H. D., ed. D. Whitelock, Vol. I, pp. 145 - 261.

Stenton, Sir F., Anglo - Saxon England, 3rd. ed.. (7)
Oxford, 1984, p. 688.

من جهة ، وكشف ستر الغموض الذى اكتنف رواياتها من جهسة الخصرى ، قا مبها البروفسور شارلز بلمر Charles Plummer واستطاع بعد مقارنة روايات الحوليات المختلفة ببعضها ان يكشف بعض غموضها ، وأشار الى ذلك فى مقدمته التى قدم بها مجموعتين من تلك الحوليات رمز اليهما بالحرفين « B » « \* A » وأصدرها فى جزأين ، صدرا فى أوكسفورد فى عامى ١٨٩٢م ، و١٨٩٩م (د) ،

لقد اشتهرت المجموعة الاولى لا A » باسم حولية أو مخطوطة باسم باركر Ms. Parker • ولقد رمزنا اليها على امتداد البحث باسم «The Parker Chronicle» (٥) • وتعتبر أهم الحوليات السبع على الاطلاق ، وتبدأ بأحداث عام ١٠٧٠م(١)

<sup>(</sup>٤) أعادت الاستاذة الدكتورة دورثى وايتلوك اصدار هاتين المجموعتين بعد اضافتها مقدمة تحليلية لكافة الحوليات السبع ، فضلا عسن ملحق خاص حددت فيه عام بداية كتابة الحوليات ، وتعزى اهمية طبعة شارلز الى انه أول من قسارن المجموعسة الاولى بتلك المحفوظة في الكلية اليسوعية في كامبردج علم ١٨٦٥م ، انظر The Anglo - Saxon Chronicle, ed. Garmonsway, p. XXXIII; E. H. D., Vol, I, p. 109.

Matthew Parker نسبة الى رئيس أساقفة كانتربيورى المدعو متى باركر المدعو ، انظر :

: انظر المحولية ، المحولية ، المحولية ، المحولية المحولية بالمحولية بالم

أما المجموعة الثانية فلقد رمز اليها بالحرف « E » وعرفت باسم «The Laud Chronicle» وياله البحث رمزنا اليها باسم «Ms. Laud ويلاحظ أن أحداثها حتى عام ١١٢١م قد كتبت بيد شخص واحد ، ثم دون عدد آخر من الكتاب الحوليين أحداث الاعوام التالية حتى عام ١١٥٤م • وتتلخص أهميتها في أنها دون غيرها من الحوليات قد سردت تاريخ الملوك النورمانديين وأحداث عصورهم بتفصيل واف ر٧ ، •

\_\_\_\_

Corpus Christi College, Cambridge, Ms. No. 173, Folios 1 - 32, (60 B. C. - A. D. 1070 ).

جدير بالذكر ان مقدمتها قد كتبت باللاتينية ، ثم بعد ذلك بالانجليزية وتعزى أهميتها لاحتوائها على عدد من القصائد الشعرية الهامة لم يرد بعضها في الحوليات الاخرى ، ولقد كتبها عدد من الحوليين يتراوح ما بين ثلاثة عشر الى أربعة عشر كاتبا ، ويعاب عليها أن أحداث أعوام ما بعدسنة ١٠٠١م غامضة المعنى وضعيفة الاسلوب ، ولقد دونت في كنيسة كانتر بيورى ، وللمزيد أنظر مصادر الحاشية السابقة رقم (٥) ،

(۷) عرفت بهذا الاسم نسبة الى رئيس أسساقفة دير بتربورو Beterbourough المعولود ١٩٧٣ - ١٩٥٩م) • وتوجد المخطوطة الاصلية في مكتبة بودليان Bodleian في أوكسفورد تحت عنوان:

MS. Laud, No. 632 (A.D.I - A.D. 1154).

هذا ، ولقد نشرت الدكتورة دورثى وايتلوك هذه الحولية بصورتها الاصلية تحت عنوان :

The Beterbourough Chronicle (Early English Manuscripts in Fasamile), Copenhagen, 1954.

وللمزيد عن أهمية الحولية انظر : The Anglo - Saxon Chranicle, ed. Garmonsway, pp. XXXIII, XXXIX - XLI, Stenton, op. cit., pp. 691 - 692. أما بقية الحوليات فلقد نظمت في عدة مجمــوعات كانت في البداية ملكا للسير روبرت قطن Sir Robert Cotton ، ثم آلت الي المتحف البريطاني حيث حفظت هناك تحت عنوان . The Cottonian . « B » ورمــز اليهــا بالحروف التالية « B » و « C » و « C » و « C » و « C » و « C » و « C » و « C » و « C » و بدير بالذكر أن المجموعتين « C » و متران نســختان منفصلتان تماما عن « C » و بقية المجموعات ، وتمت كتابتهما بواسطة عدد من رؤساء اساقفة دير بلدة أبينجدون Abingdon جنوب أوكسفورد (\*) •

هذا وتعد المجموعة « D » أكثر المجموعات تعقيدا ، اذ كتبها عدد ضخم من الكتاب الحوليين في دير ورسيستر Worcester وأقدم رواياتها كتبت في عام ١٠٥٠م ، وآخرها دونت في بداية القرن الثاني عشر الميلادي و وتبدأ احداثها مع بداية العام الاول للميلاد وتنتهى بأحداث عام ١٠٧٦م و الا أن بها اضافات تفيد هزيمة أنجوس

نوجد المجموعة « B » بالمتحف البريطاني تحت عنوان :
 Ms. B. British Musenm, Cotton Ms. Tiberius «C» A VI, Folios 1 34 ( A.D. — A.D. 977 ).

وتوجد المجموعة « C » تحت العنوان التالى : Ms. C. British Museum, Cotton Ms. Tiberius BI, folios 115 — 164 ( 60 B.c — A. D. 1066 ). cf. The Anglo - Saxon Chronicle, ed. Garmonsway, pp. XXXVI — XXXVII; Stenton, op. cit., p. 689.

ايرل أوف موراى Angus Earl of Moray ما مراه مراه ما ايوكدأن المجموعة قد دونت بعض رواياتها في زمن ما في بلاط سكوتلاند وهذا من جهة ، ومن جهة اخرى امدتنا تلك المجموعة بمعلومات هامة عن عصر ادوارد المعترف Edward the Confessor ( ١٠٤٢ – من عصر ادوارد المعترف الغزاة النورمانديين الى انجلترا، وما تلاها من احداث جسام (۱۰) و

اما المجموعة المشار اليها بالحرف \* F » المنت باللغتين اللاتينية والانجليزية القديمة الموقكد الروايات أنها دونت في كاندرائية القديس أوجسطين في كانتربيوري في النصف الثاني من القرن الحادي عشر الميلادي الموقد كتبت نقلا عن المجموعة قلا عن المجموعة وتعتبر اقل المجموعات أهمية (۱۱) .

<sup>(</sup>٩) تقع موراى فى سكوتلند فى منطقة جبلية وهى عاصمة مقاطعة تحمل نفس الاسم ، وكانت مساحتها آنذاك أكبر منها اليوم أنظر : P. E. P., p. 495; D. U., , pp. 84, 578, 678.

<sup>:</sup> بالتحف البريطاني تحت عنوان:
Ms. D. (The Worcester Chronicle), British Museum, Cotton Ms.
Tiberius B IV, (A. D. I - A. D. 1079) with the addition of an annal
1080 (= 1030). cf. The Anglo - Saxon Chronicle, ed. Garmonswa

Ms. F. British Museum, Cotton Ms. Domitian A VIII (A. D. I A. D. 1058). cf. The Anglo - Saxon Chonicle, ed. Garmonsway p. XLi; Stenton, op. cit., p 691.

وجدير بالذكر أن الحوليات الساكسونية قد نقلت بعض أحداثها الى اللاتينية ثلاث مرات ، وأضيفت اليها روايات ومعلومات تاريخية جديدة ولقد تم ذلك يؤل مرة بواسطة الراهب آسر Asser

<sup>(</sup>١٢) توجد بالمتحف البريطاني تحت عنوان:

Ms. H. British Museum, Cotton Ms. Domitian AIX (on the Single Leaf folio 9). cf. The Anglo - Saxon Chronicle, ed. Garmonsway, p. XLii.

<sup>(</sup>١٣) توجد بالمتحف البريطاني بعنوان:

Ms. I. British Museum, Cotton Ms. Caligula A XV, folios 132 b - 139. cf. The Anglo - Saxon Chronicle, ed. Garmonsway, p. XLII & Appendix A., pp. 276 - 272.

كاتب سيرة الملك ألفريد ، حيث نقل أحداث الفترة المتدة من عام مدى عام حتى عام ممم ، وفي المرة الثانية أمرت ماتيادا Aethelweard وأهبة دير اسن Essen كاتب الحوليات ايزلويرد Wessex بكتابة وكلاهما من أفراد البيت الحاكم في وسكس Wessex بكتابة الأحداث منذ بداية الحوليات حتى عام مممم ، وأضاف ايزلويرد أحداث السنوات التالية بدءا بعام مممم وانتهاء بعام مممم ، مما زاد من أهمية الحولية ورفع من قيمتها العلمية (١٠) ،

وفى المرة الثالثة والاخيرة قام المدعو فلورانس كامد رهبان دير ورسيستر Worcester (توفى عام ١١١٨م) بترجمة الموليات ، ولقد تمت ترجمته نقلا عن عدة حوليات على رأسها حوليات المجموعة « D »، وتعزى أهمية تلك الترجمة اللاتينية الى أنها حفظت لنا أهم سمات وتقاليد الأنجلوساكسون فى عصره ويرجح أن غلورانس قد نقل عن كبار ملاك الأراضى المجاورين للدير عادات وتقاليد الأنجلوساكسون المتوارثة والتى أمدنا بها

<sup>(</sup>١٤) الترجمة سيئة للغاية ، تؤكد جهل صاحبها باللاتينية وقواعدها ، وتعزى أهميتها الى أنها تؤكد اهتمام حكام وسكس باللغة اللاتينية المحددي ، انظر : Stenton, op. cit., pp. 461, 691 كمحاولة فريدة من نوعها لاحيائها في انجلترا في القرن العاشر وجدير بالذكر أن الحولية نشرت باللاتينية عام ١٩٦٢ بواسطة ا • كاميل A. Campbell تحت عنوان :

The Chronicle of Aethelweard (cf. Nelson Medieval Texts, London, 1962). cf. Stenton, op. cit., p. 691.

بعد اضافتها الى الحولية المترجمة (١٠) •

مهما يكن من أمر ، فمما لاشك فيه أن تلك الحوليات قد أمدتنا بمعلومات وروايات تاريخية هامة ، أفادتنا في سد العديد من ثغرات البحث ، فلقد أفادتنا في كشف أهم سمات عصر الملك أوفاً وتكوين اطارعامعن جهوده العسكرية والسياسية الدبلوماسية التي بذلها لاتمام بناءصرحوحدة الأمة الانجليزية ، وما يعاب عليها الايجاز الشديد خاصةبالنسبة لأحداث عصر الملك أوفاً بالذات ، كذلك حفظتانا تلك الحوليات العديد من المعلومات والروايات التاريخية التي نقلتها عن أصول ضاعت في خضم الصراعات التيسادت انجلترا في الفترة السابقة لعصر الملك أوفاً والتالية له ، مما يجعل المرء يتساءل عما الداكان كتاب تلك الحوليات ، وكلهم كانوا من رجال الكنيسة الرومانية قد تعمدوا ذلك ، طمسا لحقيقة معالم تاريخ هذا الملك العظيم ، الذي كان يعتبر في نظرهم ونظر البابوية من الخارجين عن الايمان الصحيح ، ومن المعادين للكنيسة ،

والى جانب الحوليات الأنجلوساكسونية ، توجد مجموعة هامة من الرسائل والمواثيق ، وتعزى أهميتها الى ان من كتبوها كانوا من المعاصرين ونهود العيان للفترة موضوع البحث ، وكانت

<sup>(</sup>١٥) طبعت تلك الحولية تحت عنوان:

Florentii Wigorniensis Monachii Chronicon ex Chronicis, ed. B. Thrope, 2 Vol., London, 1848 - 1849. cf. Stenton, op, Cit., p. 691 f.

خير سند لنا في كشف الكثير من جوانب البحث الغامضة ، ومسد العديد من الفجوات على امتداده • ونخص بالذكر منها رسالة شارلمان الى أوفا التى على ضوئها أكدنا اهتمام الاخير بالتجارة ، وعقده اول اتفاقية تجارية في تاريخ انجلترا من جهة ، ومن جهة أخرى أكدت مدى ما وصلنا اليه عن سمو وعظم مكانة أوفا وتركه بصماته على مجريات الأحداث السياسية في القارة الأوربية من جهة ثانية ، وتأكيد احترام شارلمان للملك أوفيًا ومعاملته كند مساو له من جهـة ثالثة (١٦) وهناك رسالة أخرى أرسلها شار لمان أيضا اليكل من ايزلهيرد Aethelheard , ئىس أساقفة كانترببورى ، وكيولوف Ceolwulf أسقف ليندسي ، ولقد اعتمدنا عليها في تأكيد ما وصلنا اليه بصدد المعاد اوفا لهما وطردهما من انجلترا لمواقفهما المعادية لسياسته ، والتي كانوا يعتبرانها « خارجة عن الايمان » وفي غير صالح الكنيسة ، وكانا قد طالبا شارلان قبل أن تسوء علاقاته بأوها بالتدخل لتصفية جو علاقاتهما مع الاخير ، ومن ثم سماحه لهما بالعودة الى انجلترا من منفاهما في الخارج (١٧) •

وبالمثل استفدنا من رسالتين هامتين أرسلهما الكوين أوف يورك (١٨) Alcuin of York (١٨)

cf. E. H. D., Vol. I, Doc. No. 197, pp. 848 - 49.

cf. E. H. D., Vol. I, Doc. No. 196, pp. 847.

<sup>(</sup>١٨) ولد الكوين في يوركشير عام ٧٣٥م ، وهو أنجلوساكسوني الأصل

يسمى كولكو Colcu ، يؤكد فيها شدة العداء الذى كان يكنه كل من شارلمان وأوفاً لبعضهما (١٩) ، أما الرسالة الثانية فلقد أرسلها ألكوين الى أحد نبلاء مرسيا المدعو أوسبرت (٢٠) Osbert ولقد أفادتنا فى ابراز اصلاحات أوفاً التشريعية ، وكانت اضافة جديدة اكدت ما وصلنا اليه فى هذا الصدد ، فضلا عن ابرازها مدى المكانة التى كان يتمتع بها أوفاً ، وعظم شأن انجلترا فى عصره وهناك رسالة ثالثة ارسلها الكوين أيضا الى الملك أوفا نفسه ، ولقد افادتنا أيثما افادة فى تأكيد اهتمامات أوفاً العظيم بالتعليم والثقافة ، فضلا عن ابرازها مدى تقدم الامة الانجليزية الثقافى والعلمى ، وعظم الثروة التى تمتعت بها فى عصره (٢١) ،

تعلم وعمل في كنيسة يورك York ، وتعود شهرته الى ادارته مدرسة بلاط شارلمان ( مدرسة القصر ) • وكان يجيد اللاتينيــة والعبرية ، وعرف باتساع مداركه ودراساته الفلسفية واللاهوتيــه فضلا على شغفه بالتاريخ والحساب • ترك لنا أكثر من ثلاثمائة رسالة ، تمتاز بأهميتها التاريخية والادبية يعد من أعظم النحويين الادباء في عصره • قضى معظم حياته في أوربا ، ومات في كنيسة القديس مارتن أوف تور St. Martin of Tours عام ٢٠٠٤م • انظر : كالم بالله بالمرتب ومات كلام وطالع المرتب ولا يور كالم المرتب ولا يور كالم المرتب ولا يور كالم المرتب ولا يور كالم المرتب ولا يورك المرتب المرتب المرتب المرتب ولا يورك المرك المرك المرك المرتب ولا يورك المرك المرك المرك المرك المرك المرك ال

cf. E. H. D., Vol. 1 pp. 846 — 47.

أما مجموعة المواثيق الساكسونية التي نشرت تحت عنوان : ، فتعزى أهميتها الى كونها قد كشفت Cartularium Saxonicum لنا مدى النجاح الذى حققه الملك أوفا بصدد بسط سيطرته على الممالك الأنجلوساكسونية ، وادخالها تحت سلطانه المباشر داخل نطاق الاتحاد الكونفيدرالي الذي كونه من أجل توحيد الامة الانجليزية تحت زعامة مرسيا • هذا ، ولقد تعددت تلك المواثيق ، وتم جمعها واصدارها في مجموعتين ، وما يهمنا المجموعة الثانية التي تضمنت المواثيق الصادرة قبل وفاة الملك ادجار Edgar ملك وسكس ( ٩٥٩ -٥٧٥م ) (٢٢) • وأهمية تلك المواثيق ترد نبي المقام الأول ، اذ أن بعضها قد صدر باسم الملك أوفا نفسه ، فضلا عن غيره من الملوك الانجلوساكسونيين المعاصرين وغيرهم • وتشير الى العبات والعطايا التي كانت تمنح في صورة أراض وعقارات الى كبار رجال الدين والعلمانيين • ولقد أفادتنا أيتما افادة في كشف مدى اتساع نفوذ الملك أوفيًا وسيطرته على كافة المالك الاخرى من خلال اندر اجها في الاتحاد الكونفيدرالي الانجاليزي الذي أقامه تحت زعامته

<sup>(</sup>٢٢) أصدر المجموعة الاولى ج م ٠ كامبل J. M. Kamble تحت عنوان: (٢٢) Codex Diplomaticus Aevi Saxonici, 6 Vols., London, 1839 - 1848. W. de G. Birch من وأصدر المجموعة الثانية و ١٠٤٠ - برتش ما يؤكد أحميتها العديد من الوثائق التي لم تشر اليها مجموعة كامبل مما يؤكد أحميتها ، الا ان ما يعاب عليها عدم تمييز صاحبها بين الوثائق الاصلية والزائفة ، ونشرها دون تدقيق أو نقد ولقدنشرت عنوان:

Cartularium Saxonicum, 3 Vols,. & Index, London, 1885 - 93. cf. E. H. D., Vol. I, p. 385; Stenton, op. cit., p. 702.

كذلك أفادنا الكتاب الوثائقى المنشور تحت عنوان: & Ecclesiastical Documents, ed. Hadden & W. S. Stubbs, Oxford, 1871 لما احتواه من وثائق هامة ، أكدت مدى ما وصلنا اليه من شدة العداء المتبادل فيما بين البابوية وأوفاً ، وتخطيط الأخير لخلع البابا أدريان الأول ( ٧٧٢ – ٥٧٥م ) ، فضلا عن تأكيدها وقوف شارلان الى جانب البابا في خندق واحد ، وتخطيطهما معا للتخلص منه «لواقفه المعادية للكنيسة والأيمان » •

ويأتى فى ختام تلك المجموعة المؤرخان الحوليان اينها رد (٢٢) Notker the Stamerer • (٢١) المشهور بالمتلعثم (٢١) المشهور بالمتلعثم (٢١)

Two Lives of Charlemagme, ed. L. Thrope., pp. 15 - 21.

<sup>(</sup>٢٤) عرف باسم المتلعثم بسبب سقوط اسنانه وعدم قدرته على التحدث

كاتبا سيرة وتاريخ شارلان العظيم • فلقد أفادتنا كتاباتهمافىتأكيد وجود صداقة وعلاقات سياسية تجارية بين شارلان والخلافة العباسية من جهة ، وأكدنا على ضوئها فضلا عن غيرها من المصادر والمراجع قوة علاقات أوفا التجارية والسياسية بالعباسيين ولقد اعتمدنا على ترجمة لويس ثروب Lewis Thrope طبعه لندن ١٩٧٤م والمنشورة تحت عنوان:

«Einhard & Notkar the Stamerer, Two Lives of Charlemagne».

هذا ، ومن المصادر التي اعتمدنا عليها في اعداد بحثنا هذا ، وساعدتنا على ربط الاحداث وتسلسلها ، كتاب « زبدة التاريخ وساعدتنا على ربط الاحداث وتسلسلها ، كتاب « (بدة التاريخ وساعدتنا على ربط الاحداث وتسلسلها ، كتاب « (بدة التاريخ وساعدتنا على ربط الاحداث وتسلسلها ، كتاب « (بدة التاريخ وساعدتنا على ربط الاحداث وتسلسلها ، كتاب « (بدة التاريخ وساعدتنا على ربط الاحداث وتسلسلها ، كتاب « (بدة التاريخ وساعدتنا على ربط الاحداث وتسلسلها ، كتاب « (بدة التاريخ وساعدتنا على ربط الاحداث وتسلسلها ، كتاب « (بدة التاريخ وساعدتنا على ربط الاحداث وتسلسلها ، كتاب « (بدة التاريخ وساعدتنا على ربط الاحداث وتسلسلها ، كتاب « (بدة التاريخ وساعدتنا على ربط الاحداث وتسلسلها ، كتاب « (بدة التاريخ وساعدتنا على ربط الاحداث وتسلسلها ، كتاب « (بدة التاريخ وساعدتنا على ربط الاحداث وتسلسلها ، كتاب « (بدة التاريخ وساعدتنا على ربط الاحداث وتسلسلها ، كتاب « (بدة التاريخ وساعدتنا على ربط الاحداث وتسلسلها ، كتاب « (بدة التاريخ وساعدتنا على ربط الاحداث وتسلسلها ، كتاب « (بدة التاريخ وساعدتنا على ربط الاحداث وتسلسلها ، كتاب « (بدة التاريخ وساعدتنا على ربط الاحداث وتسلسلها ، كتاب « (بدة التاريخ وساعدتنا على ربط الاحداث وتسلسلها ، كتاب « (بدة التاريخ وساعدتنا على ربط الاحداث وتسلسلها ، كتاب « (بدة التاريخ وساعدتنا وتسلسلها ) وتسلسلها ، كتاب « (بدة التاريخ وساعدتنا وتسلسلها ) وتسلسلها ، كتاب « (بدة التاريخ وساعدت وتسلسلها ) وتسلسلها ، كتاب « (بدة التاريخ وساعدت وتسلسلها ) وتسلسلها ، كتاب « (بدة التاريخ وساعدت وتسلسلها ) وتسلسلها ، كتاب « (بدة التاريخ وساعدت وتسلسلها ) وتسلسلها ، كتاب « (بدة التاريخ وساعدت وتسلسلها ) وتسلسلها ، كتاب « (بدة التاريخ وساعدت وتسلسلها ) وتسلسلها ، كتاب « (بدة التاريخ وساعدت وتسلسلها ) وتسلسلها ، كتاب « (بدة التاريخ وساعدت وتسلسلها ) وتسلسلها ، كتاب « (بدة التاريخ وساعدت وتسلسلها ) وتسلسلها ، كتاب « (بدة التاريخ وساعد وتسلسلها ) وتسلسلها ، كتاب « (بدة التاريخ وساعد وتسلسلها ) وتسلسلها ، كتاب « (بدة التاريخ وتسلها ) وتسلسلها ، كتاب « (بدة التاريخ وتسلسلها ) ، كتاب « (بدة التاريخ وتسلها ) ، كتاب « (بدة التاريخ

بطلاقة ، كما أشار هو نفسه الى ذلك ، كان من اعظم كتاب شارلان ، كتب عنه وعن أسرته وأمجاده ، ولد بالمانيا بالقرب من بحيرة كونستانس على الحدود السويسرية حوالى عام ١٨٤٠م قضى شبابه في دير سانجيل Saint Gall البندكتي ، عمل بالتدريس ، ومات عام ١٩١٢م ، أمدنا بمعلومات قيمة لم يشر اليها اينهارد ألبتة ، حيث دون فصلا عن حصار شارلان لدينة بافيا Pavia عام ١٨٧٥م وانتصلت وانتصلت والمنازلة على اللونجيل ووصف المعركة بدقة متناهية ، دون ديذيدريوس Desiderius ووصف المعركة بدقة متناهية ، دون كتابه شارل العظيم مهركان وعاداته وحملاته المسكرية وعلاقاته بالكنيسة ، انظر :

Two Lives of Charlemagne, ed. L. Thrope, pp. 21 - 29.

روجر أوف ويندوفور (١٠) Roger of Wendover وقد تناول أحداث الفترة الممتدة من عام ١٧٤٥م حتى عام ١٧٤٥م ، ورغم قلة ماذكره عن الملك أوفيًا ، الا انه قد ساعدنا بشكل كبير في سد بعض فجوات البحث على امتداده ، كما أنه هو وحده دون غيره الذي أشار الى مكان دفن الملك أوفا في بلدة أوفلي Offley المجهولة ، ومحاولة الملك حنا (جون) صاحب الماجنا كارتا Magna Carta ( جون ) صاحب الماجنا كارتا

(٢٥) عرف روجر باسم وندوفر نسبة الى بلدة بهذا الاسم فى مقاطعة بكنجهام فى انجلترا ، عمل كاهنا مرتلا (شماس) وتدرج فى السلك الكنسى فى عهد الملك حنا حتىوصل الىدرجة رئيس ديربلفدار المحق بدير القديس ألبيتى Albeney توفى عام ١٣٣٧م ، ولقد اعتمدنا على الجزء الاول من تاريخه طبعة لندن ١٨٤٩م ، ويشمل أحداث السنوات المتدة من عام ١٤٤٧م حتى عام ١١٦٩م ، ولقد نشر تحت عنوان :

Roger of Wendover, I-lowers of History, Comprising the History of England from the Descent of The Saxons to A. D. 1235, Formerly Ascribed to Matthew Paris, trans from the Latin by Giles J. A., Vol. I, London, 1849.

فى هذا الصدد وللمزيد انظر:

Roger of Wendover, op. cit., Vol. I, pp. V - VII.

وایضا أنظر: مصطفی حسن الکنانی: العلاقات بین جنوة والفاطمیین فی الشرق الادنی ( ۱۰۹۰ – ۱۱۹۷م / ۶۸۸ – ۲۵م )، الاسکندریة ، ۱۹۸۱ ، حاشییة ۲ ص ۲۱ – ۲۷ ، مصطفی حسن الیکنانی: العلاقات بین جنوة والشرق الادنی الاسلامی ( ۱۱۷۱ – ۱۲۹۱م / ۲۰۵ – ۱۹۰۰م )، الاسکندریة ۱۹۸۱ حاشیة ۱ ص ۶۶ ۰

۱۲۱۲م / ٥٩٥ – ٣٦٣ه) البحث عن تلك المقبرة واخراج جثة أوفا لدفنه في المكان اللائق به وأحياء ذكراه • كذلك أمدنا برواية هامة الفحوى ، اذ ذكر أن الملك حنا قد أرسل سفارة من لدنه الى الخليفة الموحدي محمد الناصر ( ٥٩٥ – ٣٦٠ه / ١١٩٩ – ١٢١٣م) يعلن فيها استعداده لاعتناق الاسلام والدخول في زمرة الموحدين وادخال انجلترا تحت راية التوحيد •

والحقيقة أن هاتين الروايتين الخطيرتين لم تساعدنا في تأكيد ما توصلنا اليه بصدد ترجيح اعتناق أوفيًّا الاسلام فحسب عبل أكدتا أيضا بما لايدع مجالا لبادرة شك صحة ما توصلنا اليه بشأن اعجاب الملك حنا الشديد بالملك أوفا وسعيه لاحياء ذكراه من ناحية ، ومن ناحية أخرى ، كانتا لنا خير سند يؤكد الرأى الذى توصلنا اليه ، والخاص بترسم الملك حنا خطى أوفا في اعتناق الاسلام ، وارساله سفارته المشهورة الى الناصر محمد الخليفة الموحدى كما اسلفنا تحقيقا لتلك الخطوة الجريئة التى لو قدر لها النجاح لتغيرت خريطة أوربا الغربية ، ولارتفعت رايا التوحيد في عنان سمائها ٠

ان أى باحث مدقق ومنصف لا يشك لحظة فى صحة هاتين الروايتين ، اذ أن روجر لم يكن مجرد شاهد عيان معاصرا للملك حنا فحسب ، بل كان صديقا حميما له أيضا ، ومن ثم ، كان على علم ببواطن الأمور بحكم صلته الوطيدة ومكانته القريبة من فكر حنا وعقله ، واذا علمنا أن البابوية قد اتهمت حنا بالكفر واعتبرته من المهراطقة الخارجين عن الايمان من جهة ، وسعيها لعزله واصدار قرارات الحرمان ضده ، وتحريض النبلاء والبارونات الانجليز

والشعب على الثورة ضده وعزله ، ومصادرة املاكه واغتصابها ، من جهة أخرى لتأكد لنا على الفور صحة رواية روجرأوف ويندوفور هذه •

ویأتی بعد روجرأوف ویندوفور فی الاهمیة مصدر آخر بنفس الاسم « زبدة التاریح «The Flowers of History» لصاحبه المؤرخ الانجلیزی متی أوف ویستیمنستر Matthew of Westminster وتنتهی أحداثه فی عام ۱۳۰۷م / ۷۰۷ه و ولقد أمدنا بعدة روایات ساعدتنا فی ربط الاحداث وتسلسلها علی امتداد البحث (۲۱) و اضافة لما شبق أمدتنا حولیات المؤرخ روجردی هوفیدن Roger de Hoveden بمعلومات وروایات تاریخیة هامة ساهمت فی سد بعض الفجوات وربط الاحداث (۲۷) و

<sup>(</sup>٢٦) عرف متى أوف ويستتمنستر بهذا الاسمام نسبة الى مقاطعة ويستيمنستر بانجلترا ، وكان من أشهر الرهبان البندكتيين ، للاسف لا نعرف عنه الكثير ، الا أن شهرته قد ذاعت فى القرن الرابع عشر الميلادى اعتمد فى كتاباته على متى الباريسى وروجر أوف وندوفور ونقل عنهما ، للمزيد انظر :

Matthew of Westminster, The Flowers of History, trans. from the original by C. A. Yonge, Vol. I, (B. C. 4400 to A. D. 1066), London 1853, pp. 1 - III; cf. also:

مصطفى الكنانى: العلاقات بين جنوة والفاطميين ، حاشية ١ ص ٢٧ ، مصطفى الكنانى: العلاقات بين جنوة والشرق الادنى الاسلامى ، حاشية ٢ ص ٤٦ ٠

<sup>(</sup>۲۷) عرف روجردی موفیدن بهذا الاسهم نسبة الی ضاحیة موفیدن

هـذا ، ولقـد أمدتنا كتـابات سـيمون أوف دورهـام Simoen of Durham بمادة علمية لا بأس بها ، ويعرف كتابه باسم « تاريـخ المـلوك Historia Regum» ولقد نشر بالانجـليزية تحت عنوان : «History of The Kings» ، ولقد اعتمدنا على ما نشرته الاستاذة الدكتورة دورثي وايتلوك D. Whitelock من هذا المصدر في الجزء الأول من مجموعة « الوثائق التاريخية الأنجليزية (١٨)

=

Hoveden من ضواحى ايست ريدنج East Riding في مقاطعة في مقاطعة في مقاطعة في مقاطعة يورك York تولى عدة مناصب منها أستاذالعلوم اللاموتية في أوكسفورد في عصر الملك هنرى الثاني (١١٥٤ – ١١٨٩م) توكد كتاباته عن احداث عام ١١٤٠م وما بعدها انه كان شاهد عيان لها بدأ كتابة تاريخه على الارجح عم ١١٨٩م عقب وفاة هنرى الثاني يعاب عليه الخلط بين الاحداث وتمسكه بالخرافات وليمانه الشديد بالجن والارواح الشريرة تناول الجزء الاول من تاريخه والذي اعتمدنا عليه ،احداث السنوات المتدة من عام ١١٨٠م حتى عام ١١٠٠م (الجزء الثاني يبدأ بأحداث عام ١١٨١م حتى عام ١١٠٠م ) ويتضمن تاريخه تاريخ انجلترا الانجلوساكسونية ، فضلا عن العديد من الرسائل الهامة المتبادلة فيما بينرجال الكنيسة وغيرهم من العلمانيين الانجليز وبين اقرانهم في الارض المقدسة وللاسف لا نعرف عسن تاريخ حياته الكثير وللمزيد انظر:

Roger de Hoveden, The Annals, Comprising the History, of England and other Countries of Europe from A. D. 32 to A. D. 1201, trans. from the Latin with notes & Illustrations by Henry Riley, Vol. I, (A. D. 732 - A. D. 1180), London 1853, pp. IV - VII.

(۲۸) من المؤرخين الانجليز المشهورين ، له فضل حفظ حوليات نورثمبريا (۲۸) من المؤرخين الانجليز المشهورين ، له فضل حفظ حوليات ولد عام

الاحداث الهامة على امتداد عصر أوف دورهام اهمال العديد من الاحداث الهامة على امتداد عصر أوفا ، واهتمامه الشديد بابراز عظمة شارلمان وغيره من كبار رجال الكنيسة الرومانية ، ولعل السبب يعزى في أنه مثل كافة المؤرخين فعل ذلك عن عمد تنفيذا لأوامر البابوية الحاقدة على أوفيًا ، والكارهة له كراهتها للموت .

كذلك الهادنتا كتابات المؤرخ الراهب الويلزى آسر Asser كذلك الهادنتا كتابات المؤرخ الراهب التي نشرت تحت عنوان : كاتب سيرة الفريد العظيم التي نشرت تحت عنوان : Asser's «Life of Alfred» ed. W. H. Stevensen, Oxford, 1904.

نى هذا الصدد ، وللمزيد عن سيرة سيمون أوف دورهام انظر : E. H. D., Vol. I, pp. 127, 263; D. U., p. 1797.

(٢٩) استعنا أيضا بما نشر في « الوثائق التاريخية الانجليزية » عن سيرة المك الفريد تحت عنوان :

وتعزى أهمية كتاب آسر الى أنه المصدر الوحيد ااذى أكد بناء أوفيًا لأعظم عمل انشائى أقيم فى أوربا العصور الوسطى ، وأعنى بذلك «سور أوفيًا » العظيم ذى المخندق المشهور باسم Offa's Dyko البريطانية والذى أنشاه على حدوده مع ويلز عالى البريطانية وأثبتنا أن بناءه تم من أجل تعويق عبور أعوان البابوية الى بلاد الانجليز ، للدعاية المغرضة ضد أوفيًا واثارة النفوس للثورة عليه بسبب ما قام به من أعمال «مضادة للعقيدة المسيحية والكنيسة»، بعد مناقشة موضوعية علمية لكافة الاراء التى قيلت فى تبرير اسباب بناء السور ، فضلا عن أن بناءه يعد دليلا قويا على عظم ثروة بلاده، بناء السور ، فضلا عن أن بناءه يعد دليلا قويا على عظم ثروة بلاده،

from «Asser's life of King Alfred» cf. E. H. D., Vol. I, pp. 289 - 303.

وجدير بالذكر ان آسر كان بريطانيا من سكان ويلز ، ويرجح انه ولد عام ٥٨٠م ، ومات ٩٩٠م ، للاسف لا نعرف عن تاريخه الكثير و ولقد ذكر المك الفريد أنه كان من المقربين اليه ، ولقد عمل اسر في وظيفة أسقف مدينة شيربورن Sherborne ، احتوى كتابه على العديد من الاخطاء فضلا عن استطراده في الكتابة والاطناب مما أدى الى ضياع المعنى وغموضه ، يرجح كتابته سيرة الفريدفي عام ٩٣٨م ولقد احتوى معلومات قيمة عن انجلترا الانجلوساكسونية بعامة وعصر الملك الفريد بصفة خاصة ، ويبهى بعض المؤرخيين أن آسر استعان بكتابات اينهارد عن حياة شارلمان ، فضلا عن نقله من الحوليات الانجلوساكسونية ، وللمزيد انظر :

E. H. D., Vol. I, pp. 129 - 130; D. U., p. 129.

ومدى ما تمتع به أوفا من مكانة وحب فى نفوس الانجليز ، وبالمثل كان لقوانين ألفريد أثرها فى تأكيد ما وصلنا اليه عن عظمة الملك أوفيًا من جانب ، واهتمامه بكفالة الأمن والأمان للتجار على اختلاف جنسياتهم فى ربوع انجلترا ضمانا لسيولة ونشاط التجارة ، ومنثم ضمان المزيد من الرسوم المتحصلة من السلع والبضائع القادمة الى البلاد ، وللأسف ضاعت تلك القوانين مثل غيرها من وثائق عصر أوفيًا ولولا اشادة الفريد فى مقدمته بقوانين أوفيًا واعترافه باستعانته بها فى اعداد تشريعاته ، ما عرفنا عنها شيئا البتة (٢٠) ،

كذلك أمدنا مصدر آخر برواية هامة أكدت ما وصلنا اليه بشان الصراع الذى نشب بين أوفاً وشارلمان ، وقرار الأخير بمنع التجار الانجليز من التجارة في مواني ومدن بلاده من جهة ، وكراهيته الشديدة لاوفا وتخطيطه مع البابوية للتخلص منه بسبب اعتناقه الاسلام من جهة اخرى + ولقد استعنت بما نشر في هذا الصدد تحت عنوان « Acts of the Abbots of Fontenelle » فونتني « St. Wandrille )

<sup>(</sup>٣٠) عن تلك القوانين انظر 416 - 407 . 407. المواية عدد (٣٠) وردت تلك الرواية في الحولية المذكورة عاليه ، ولقد كتبها عدد من رؤساء أساقفة دير فونتني أو دير القديس فاندري (St. Wandrille) ولقد عرف الدير باسم صاحبه الذي بناه ، وكان من طبقة النبلاء ، ولقد ولد في مدينة فردان Verdan بفرنسا عام ٦٦٩م ومات عام ٦٦٦م و ولقد نشرت تلك الحولية كاملة بواسطة ف وهير ، و ح

هذا ، واذا كنا قد تناولنا بالتحليل والدراسة مصادر المؤرخين المعاصرين وشهود العيان للفترة الزمنية موضوع البحث وغيرهم من المؤرخين المتأخرين زمنيا • يجب الاشارة هاهنا الى بعض الأصول السابقة لعصر الملك أوفا ، التى كانت لها أهميتها فى كشف ظروف قدوم الغزاة الانجلوساكسون ونجاحهم فى السيطرة على بريطانيا واقامتهم مما لكهم السبع الشهورة باسم الهبتاركى ، وبالتالى كشفت لنا ظروف تربع الملك أوفاً على عرش مرسيا MERCIA، وحيث انطلق بعدها ليحقق أسمى آماله بتوحيد الأمة الانجليزية تحت زعامته ، وما تبع ذلك من أحداث تركت بصماتها على امتداد الفترة الزمنية للبحث ( ٧٥٧ — ٧٩٩م ) •

ونخص بالذكر من هذه المصادر كتاب « بيد Bede » (۲۲) في ولقد اعتمدنا على الترجمة الانجليزية له التي نشرت تحت عنوان:

<sup>:</sup> لابورت F. Lohier & J. Laporte تحت عنوان = Gesta Sanctorum Patrum Fontenellensis, Societe de L'Historie de Normandie (Rouen & Paris, 1963), cf. E. H. D., Vol. I, p. 341 cf. Also: D. U., p. 675; p. E. P., p. 78.

<sup>(</sup>٣٢) ولد « بيد Bede» ، أو « بيدا Wearmouth ، وترموث Wearmouth بكونتية دورهام Durham بانجلترا ، وتقع على نهروير Wearmouth على بعد أربعة عشر كيلومتر اجنوبي نيوكاسل Newcastle أرسله والده وهو في السابعة من عمره الى بندكت رئيس الرهبان لتربيته وتعليمه ، وفي عام ٦٨٢م انتقل بيد الى دير القديس بول كد كد. Paul في جارو Jarrow

«تاريح الكنيسة والشعب الانجليزى and people» ولقد أمدنا المصدر بمعلومات قيمة للغاية عن أحوال قدوم الغزاة الانجلوساكسون ، وأسباب وظروف قدومهم والنتائج التي ترتبت عليه ، والتي كان من المحتم علينا الاستعانة بأهم خطوظها العريضة كمدخل طبيعي للموضوع ، انطلقنا عبره الى عصر أوفتًا موضوع البحث الرئيسي .

وتأتى بعد « بيد » فى الأهمية كتابات المؤرخ جوفرى أوف مونموث Geoffrey of Monmouth ، ولقد اعتمدنا على الترجمة الانجليزية تحت عنوان : « تاريخ ملوك بريطانيا The History of الانجليزية تحت عنوان : « تاريخ ملوك بريطانيا the Kings of Britain ، ويتضمن المصدر معلومات قيمة عن أحوال , ما قبل عصر أوفيًا ، أفادتنا مثل كتابات بيد في تفهم أحوال

كبير الاساقفة ، وظل هناك حتى وفاته عام ٨٣٥م · تدرج بيد فى الوظائف الكنسية حتى مرتبة القس ، ولنبوغه كان يعفى من شرط السن عند الترقى للوظيفة الاعلى · هذا ، وفى عام ١٠٢٠م نقلت رفاته الى كنيسة دورهام الرئيسية حيث دفن بجوار القديس جونبرت Si. Guthbert وللمزيد انظر :

Bede, A History of the English Church and people, trans, with ar introduction by Sherely leo Price, London, 1968, pp. 15 - 21; E.H. D., Vol. I, pp. 639 - 40; cf. also: P. E. P., p. 231; D. U.., p.2037; خدير بالذكر أننا اعتمدنا أيضا على طبعة دورثى وليتلوك انظر Bede's «Eccelesiastical History of the English Nation», cf. E. H. D., Vol. I, pp. 639 - 747.

الأنجلوساكسون وظروف قدومهم الى بريطانيا ونتائجه و الا ان المؤرخ يعاب عليه كراهيته الشديدة للانجلوساكسون وتعصبه الأعمى المؤرخ يعاب عليه كراهيته الشديدة للانجلوساكسون وتعصبه الأعمى للبريطانيين ، فضلا عن تعمده عدم الاشارة من قريب أو بعيد الى الملك أوفاً كدأب غيره من المؤرخين (٣٣) و هذا الولقد أفادتناأيضا حولية مؤرخ مجهول Anonymous ، نشرت تحت عنوان « تتمة بيد مؤرخ مجهول The Continuation of Bede أو ان صحح لى التعبير « ذيل تاريخ بيد » ، حيث حصلنا منها على معلومات طيبة كشفت لنا ظروف تولية بيد » ، حيث حصلنا منها على معلومات طيبة كشفت لنا ظروف تولية

Wales ويلز Monmouth والمسم نسبه الى مونموث Monnow وتقعند التقاء رافدى فهر واى Wy ومونو Monnow تدرج فىالسلك وتقعند التقاء رافدى فهر واى وستيمنستر Westminster نكر أن هدفه من الكتابة احياء ذكرى وتاريخ ملوك بريطانيا ، وتتبع اصول البريطانيين على امتداد الف وتسعمائة سنة تقريبا ، بدأ تاريخه بالاشارة الى البطل الاسطورى القرطاجنى بروتوس Brutus وظروف قدومه ورفاقة الى جزيرة ألبيون Albion التى عرفت فيما بعد باسم بريطانيا Britain نسبة اليه ، حدث ذلك في القرن الثانى عشر قبل الميلاد حسبما ذكر جوفرى في روايته ولقد أنهى الثانى عشر تاريخ آخر ملوك بريطانيا كادويللادر Cadwellader (ت عام ۱۸۹۹م) ، وأسباب اجتياح الغزاة الانجلوساكسون بريطانيا ونتائجه ، في هذا الصدد وللمزيد انظر :

Geoffrey of Monmouth, The History of the Kings of Britain, trans. with an introduction by Lewis Thrope, London, 1978, pp. 9 - 35.

أوفيًا عرس مرسيا عقب مصرع ابن عمه ايزلبالد عام ٧٥٧م (٢٠) ٠

ومن الاهمية بمكان الاشارة هاهنا الى أننا لم نجد فى المصادر الاسلامية ما يشير من قريب أو بعيد الى موضوع البحث و لكنا رجعنا الى كتابى « نهاية الأرب فى فنون الأدب » والترغيب والقرهيب » لكل من النويرى (٥٠٠) (ت ٢٧٣٨م / ١٣٣٢م ) والمنذرى (ت ٢٥٦هم / ٢٥٦٨م ) والمذرى (ت ٢٥٠هم / ١٢٥٨م ) النويلى ، ولقد أكدا الرأى الذى وصلنا اليه ، والخاص بوصول فكرة اعتناق الاسلام الى مسامع الملك أوفا عن طريق أى من مبعوثى الخلافة العباسية الذين قدموا لعقد الاتفاقيات التجارية معه ، أو عن طريق التجار المسلمين الذين أكدنا كثافة تواجدهم فى انجلترا فى تلك الاونة وذلك ترسما لخطى جعفر

<sup>(</sup>٣٤) تشمل الحولية احداث انجلترا من عام ٧٣٥م حتى ٧٦١م • وباضافتها الى حولية سيمون أوف دورهام ( ٧٣٢ - ٧٣٢م ) فانهما يكونان معا أهم مصادر القرن الثامن الميلادى في انجلترا : انظر :

E. H. D., Vol. I, pp. 285 - 86.

<sup>(</sup>٣٥) النويرى الكندى (ت ٨٣٢ه / ١٣٣٢م) شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب : نهاية الأرب فى فنون الأدب ، وزارة الثقافة والارشاد ، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب ، الجزء الثامن عشر ، القاهرة ١٩٥٤م •

<sup>(</sup>٣٦) المنفرى (ت ٢٥٦ه /١٢٥٨م) ذكى الدين عبد العظيم بنعبدالقوى: « الترغيب والترهيب » اصدار مكتبة الدعوة الاسلامية وشباب الازمر ) ، ج٢ ، القامرة ( بدون تاريخ ) •

ابن أبى طالب رضى الله عنه ، الذى نجح فى اقناع النجاشى ملك الحبشة باعتناق الاسلام منجهة وتشبها بدور التجار الدعاة والمبعوثين المسلمين فى نشر الاسلام فى جزر وبلاد جنوبى شرق آسيا ، وشرق وغرب ووسط افريقيا من جهة أخرى ، ولا شك فى صحة ذلك الرأى ، اذ أن الاسلام رسالة عالمية بدليل قوله تعالى لرسوله الكريم « قل يأيها الناس انى رسول الله اليكم جميعا الذى له ملك السموات والارض ، لا اله الا هو يحيى ويميت ، فآمنوا بالله ورسوله النبى الأمى الذى يؤمن بالله وكلماته ، واتبعوه لعلكم تهتدون » (الاعراف ١٥٨٠) .

هذا عن أهم المراجع من المصادر الأصلية المعاصرة للفترة الزمنية موضوع البحث والسابقة عليها والمتأخرة عنها زمنيا وأما عن المراجع الثانوية فهى بدورها تنقسم اللى قسمين ، أجنبية وعربية و ولاشك أنها قد احتوت العديد من الافكار والاراء التي أفاذتنا في بعض جوانب البحث ولقد اتفقنا مع بعض ما جاء بها من آراء ، وخالفناها في كثير من الاحيان ، مدعمين وجهة نظرنا بما حصلنا عليه من حجج وأسانيد اعتصرناها من المنابع والاصول و كما اضفنا العديد من المعلومات الجديدة اعتمادا على ما من به الله تعالى علينا من معلومات المعلومات المواثيق والمصادر التي حصلنا عليها من المخارج والمستقيناها من المواثيق والمصادر التي حصلنا عليها من المخارج والمستقيناها من المواثيق والمصادر التي حصلنا عليها من المخارج والمستقيناها من المواثيق والمصادر التي حصلنا عليها من المخارج والمستقيناها من المواثيق والمصادر التي حصلنا عليها من المؤاثية والمسادر التي حصائب المؤاثية والمؤاثية وال

هذه دراسة تحليلية نقدية لاهم مصادر البحث ومنابعه ، والتى حصلنا منها على مادة البحث ، وجدير بالذكر في هذا الصدد ، أن كافة المصادر والراجع وغيرها من دوائر المعارف والمعاجم العالمية

المتخصصة ، لم تشر من قريب أو بعيد الى مفهوم ودلالات عبارة التوحيد الاسلامية المنقوشة على دينار أوفاً الذهبى ، ناهيك عنضياع كافة وثائق عصره ولا شك في ان هذا يعزى في المقام الاول والاخير الى اوامر البابوية والكنيسة لطمس معالم تاريخه المقيقية ، بسبب اعتناقه الاسلام ، وحتى لا يظهر من يحتذى حذوه في هذا الصدد ، ولعل ذلك يفسر سبب التخلص من أوفا بعد وفاته بدفنه في مكان مجهول داخل مبنى متواضع لا يليق بمكانته كواحد من اعظم الملوك مجهول داخل مبنى متواضع لا يليق بمكانته كواحد من اعظم الملوك في اوربا العصور الوسطى على وجه الاطلاق ، والحمد لله من قبل ومن بعد ،



« ولكل أمـة أجل ، فاذا جاء أجلهم لا يستأخرون ســاعة ، ولا يستقدمون »

( الأعراف : ٣٤ )

الفصلالأول

## أوفئاً وتوحيد ممالك الأنجلوساكسون

## pv97 - Vov

- ۔ أحوال بريطانيا قبيل عصر أوفيًا ، وظروف توليته عرش مرسيا عام ٧٥٧م ٠
- حروب أوفيًا وجهوده الدبلوماسية لتوحيد ممالك الأنجلوساكسون ، ونتائجها ٠
- بعثة البابا أدريان الاول الى انجلترا عام ٧٨٦م ، أسبابها ونتائجها ٠
- مصرع ایثلبرهت ملك ایست أنجلیا ، وذبحه على ید أوفاً عام ٥٧٩٤ ، دلالاته ونتائجه ٠
- ردود فعل البابوية وشارلمان المضادة لسياسة أوفيًا أسبابها ونتائجها •

بادىء ذى بدء ، ولكى نتفهم حقيقة عصر الملك أوفاً وأهم أعماله التى قام بها أجل توحيد ممالك الأنجلوساكسون ورفعة شأنها ، وما هيتها وخصائصها ، فضلا عن نتائجها القريبة والبعيدة ، ينبغى الاشارة باختصار الى أسباب قدوم الغزاة البرابرة الإنجلوساكسون الى الجزيرة البريطانية ، وما تلا قدومهم من أحداث أدت الى انتزائهم بالبلاد واقامة ممالكهم بها ، وذلك كمدخل طبيعى لتفهم ظروف تولية الملك أوفا عرش مرسيا ، وما ترتب على ذلك من انطلاقه عبرها الهيمنة على كافة المالك الانجلوساكسونية ، وتوحيدها لأول مرة في التاريخ ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى، كشف ماواكب تلك الانطلاقة من أحداث تمخضت عنها نتائج هامة مست الموضوع مسا مباشرا وأثرت على مجريات الامور على امتداد مست الموضوع مسا مباشرا وأثرت على مجريات الامور على امتداد

اذا عدنا قليلا الى الوراء ، لنلقى نظرة عامة على مسرح الأحداث ، نجد أن بريطانيا على امتداد الفترة الزمنية المتدة من منتصف القرن الرابع الميلادى حتى منتصف القرن السادس الميلادى، قد تعرضت لاول دفعة من الغزاة الجرمان ، الذين اصطلح المؤرخون على تعريفهم باسم الانجلوساكسون Anglo-Saxons أو الساكسون معريفهم باسم عبارة عن خليط تكون من ثلاث مجموعات بشرية رئيسية اندمجت معا تحت أى من التسميتين السابقتين ، وهى :

الساكسون Saxons ، والانجاز Angles والجوت Saxons وكانت تلك الجماعات بعد اندماجها معا قد غزت الجزيرة البريطانية

دون مقاومة تذكر من البريطانيين (أى البريتونيين Britons) سكان الجزيرة الاصليين ، والذين بعد أن فشلوا في مواجهة هؤلاء الغزاة وهزموا على أيديهم مرارا ، هربوا انقاذا لحياتهم الى قمم الجبال والغابات الكثيفة ، ثم اتجهوا أخيرا الى ناحية الغرب حيث استقروا في ويلز Wales التي اتخذوها مستقرا لهم ومقاما (١) •

قدم الغزاة الانجلوساكسون من حول مناطق بحر الشمال : جوتلاند وبلاد الدانمرك ، والمنطقة المتدة جنوبها بعامة ، Jutland وألمانيا بصفة خاصة • ولقد أشارت الحوليات لتعرض بريطانيا الى غزوات جماعتى البكتيين Picts ، والسكوتلانديين والجماعتان من سكان كالدونيا القديمة Caldonia (سكوتلاند) وهم الايرانديون والسكوتلانديون • حدث ذلك في أواخر النصف الاول للقرن الخامس الميلادي عقب انسحاب الرومان من بريطانيا ( Vortigern ولقد استدعى الطاغية فورتيجرن • ولقد استدعى الطاغية فورتيجرن ملك بريطانيا ( ٤٤٥ ـ ٤٨٥ تقريبا ) البرابرة الساكسون لساعدته ضد الغزاة البكتيين والسكوتلانديين الذين اكتسحوا البلاد من الغرب والشمال ، وبالفعل قدم الساكسون وخلصوا بريطانيا من اخطار الغزاة ، وكان جزاؤهم العديد من المنح والعطايا في شكل أرض وعقارات • وسرعان ما تحول الطفاء الى أعسداء ، واجتاح الساكسون الجزيرة ، وهزموا البريطانيين الذين استقروا اخيرا في ويلز غربا كما أسلفنا عاليه • ومنذ ذلك الحين فصاعدا عرفت بريطانيا باسم انجلترا نسبة الى الانجلز ( أو الانجليز ) : Angles مذا ، وجدير بالذكر أننا نعنى بلفظتى ( الانجليز ) هذا ، وبعد صراع مرير نشب فيما بين زعماء هؤلاء الغزاة استقلت كل جماعة منهم مكونة مملكة خاصة بها ، ومن ثم تكونت سبع ممالك رئيسية ، عرفت باسم المالك السبع أو الهيتاركي Sussex ، وسكس Wessex ، وسكس Hiptarchy واسكس East: Anglia (أنجليا الشرقية)

\_

و « انجلترا » على امتداد البحث ٬ عبارتى (جماعات الانجلوساكسون) (وبريطانيا) بعد قدوم الانجلوساكسون على التوالى ، حيث درج المؤرخون على استخدامهما بنفس المعنيين بعد قدوم البرابرة الجرمان الانجلوساكسون الى الجزيرة البريطانية فى هذا الصدد وللمزيد أنظر :

Bede, The History of the English Church & People, trans. by Leo Sherley, London 1968, pp. 34, 38f., 51 - 58, 92 f., 108; Bede, Ecclesiastical History of the English Nations», cf. E. H. D., Vol. I, p. 645 f.; Geoffrey of Monmouth, The History of the Kings of Britain, pp. 54, 123 - 128, 144 - 147, 155 - 166, 186 - 204, 209 ff.; Roger of Wendover, Op. Cit., Vol. I, p. 53. cf. also: Stenton, Sir F., Anglo - Saxon England, 3ed., London 1984, p. 1 ff.; Fisher, H. A. L., A History of Europe, London 1937, p. 122ff.; D. U., pp. 81, 849 f., 881, 9736, 2028; p. E. p., pp. 136, 375; cf. also.

سعداوى: المرجع السابق ، ص ۲۷ ـ ۳۳ ، راوس (۱۰ل۰) . التاريخ الانجليزى ، نقله الى العربية د٠ محمد مصطفى زيادة ، القاهرة ١٩٤٦ ، ص ١٥ ـ ۲۷ ، محمد مرسى الشيخ : المالك الجرمانية في أوربا العصور الوسطى ، الاسكندرية ١٩٧٥ ، ص ٢٢ ـ ٢٢٠ ـ ٢٢٠ ، ديفز (ه٠و٠) : أوربا في العصور الوسطى ، ترجمة د٠ عبد الحميد حمدى محمود ، الاسكندرية ١٩٥٨ ، ص ٣٢٠ ترجمة د٠ عبد الحميد حمدى محمود ، الاسكندرية ١٩٥٨ ، ص ٣٢٠

ومرسيا Mercia ، ونورثمبريا Northumbria ، وكنت (۱) ولقد آلت الزعامة على تلك الممالك في بداية الامر الى كنت Northumbria الى نورثمبريا Northumbria وأخيرا كنت مرسيا Mercia وأخيرا المور ، ودان لها الجميع بالولاء هيمنت مرسيا على الامور ، ودان لها الجميع بالولاء والطاعة ، وفي عهد أعظم ملوكها أوفا Offa ( ٧٥٧ – ٧٩٨م ) سيطرت مملكة مرسيا على كاغة انجلترا المعروفة اليوم ، فاستحق أوفا بجدارة لقبي « ملك انجلترا المعروفة اليوم ، فاستحق أوفا بجدارة لقبي « ملك انجلترا Rex Anglorum » و « ملك كل بلاد الانجليز Rex totius Anglorum Patriae ، فلك مرسيا العظيم » (١)

<sup>(</sup>٢) اختص الساكسون بالمالك الثلاث الاولى ، وكلها فى الجنوب تقريبا أما الثلاث التاليات فقد كانت من نصيب الانجلز ، وتقع نورثمبريا فى الشمال ، ومرسيا فى الوسط ، وأنجليا الشرقية فى الشرق ، أما الجوت فقد استقلوا بالملكة الاخيرة وهى فى الجنوب أيضا ، وجدير بالذكر أن الساكسون قد حكموا ممالكهم طبقا لحق الانتساب للآلهة الجرمانية الوثنية بعامة ، والى الاله ودن Woden اله الحرب والملاحم بصفة خاصة ، انظر

cf. Bede, op. cit., p. 56; E. H. D., pp. 10 - 22; D. U. p. 865; Sh Camb, Med. Hist., vol. l, p. 168 ff.; Fisher, op. cit., pp. 123, 177; p. E. P., pp. 223, 250, 338, 534, 707, 800; cf. also:

راوس : السابق ، ص ۲۱ ، سعداوی : السابق ، ص ۳۷ \_ ٤٥ حيفز : السابق ، ص ۳۷ - ٤٥

Cart. Sax., Nos. 208, 213 - 214. (7)

ومن الأهمية بمكان الأشارة الى أن مملكة مرسيا (؛) على امتداد الثلاثة أرباع الأولى للقرن السابع الميلادى كانت مجرد دويلة لاحول لها ولاقوة ، مندرجة فى الاتحاد الكونفيدرالى الذى يضم الممالك الانجليزية الواقعة جنوبى نهر الهمبر Humber تحت زعامة ايزلبرت Eathelbert ملك كنت (ت ٠ ٢١٦م) • والثابت أن ملوك اليزلبرت السبعة الأول لم يستكينوا وظلوا يخططون لتدعيم استقلال مرسيا والنهوض بها ، بتنشيط التجارة وتشجيع الزراعة والصناعة ، مستغلين موقع مرسيا التجارى الهام ، لكونه مركز اتصالات له أهميتة فى وسط انجلترا • لقد تم ذلك بداء بعصر الملك بندا Penda أهميتة فى وسط انجلترا • لقد تم ذلك بداء بعصر الملك بندا Penda ( ٢٠٢ — ١٩٠٤ ) ، وولفه ير كل من الملوك : بيدا Penda ( ٢٠٢ — ٢٠٤م ) ، وولفه ير كروينرد Coenred وايزاريد وايزاريد الهرورا بعصور كل من الموك ( ٢٠٠٤ — ٢٥٢م ) وولفه وايزاريد وايزاريد الهرورا والمورا بعصور كل من الموك ( ٢٠٠٢ — ٢٥٤م ) ، وكوينرد Ethelred ( ٢٠٠٤ — ٢٠٤م ) ووايزاريد وايزاريد وسلط المورا بعصور كل من المول المورا بعصور كل من المورا بعرا مرورا بعصور كل من المورا بعرا مرورا بعرا مرور

=

Letter of Charles the Great to Offa King of Mercia (796), cf. E. H. D., Doc. No. 197, p. 848f.; cf. also: Brondsted, J., The Vikings, London 1975, p. 16f.; Ch. E., vol. X, p. 194.

<sup>(3)</sup> يقال ان اسم مرسيا « Mercia » مشتق من الاسم القبلى عقال أو هو تحريف له ، ومعناه شعب أو سكان الحدود • وتذكر الروايات أن سكان مرسيا في القرن السابع وحتى نهاية النصف الاول من القرن الثامن الميلادي كان يقدر عددهم بحوالي اثنى عشر ألف اسرة : تعيش سبعة الاف أسرة منهم في المنطقة الممتدة شمال نهر الترنت تعيش مبنوبي النهر نفسه • The Trent أما الاسر الاخرى فكانت تعيش جنوبي النهر نفسه • هذا ومرسيا اليوم تمثلها تقريبا المقاطعـات والمناطق الاتية :

ر ۱۹۰۹م ) ، وكيولرد Ceolred ( ۱۹۰۷ ـ ۷۱۹ ) ، وانتهاء بعصر الملك ايزلبالد Eathelbald ( ۷۵۷ ـ ۷۱۷ ) ، (۰) ، (۰)

ستافورد شاير Staffordshire ، ودربى شاير كل من نوتنجهام شاير Nottinghamshire ، والمنطقة الواقعة شمال كل من مقاطعتى ورويك شاير Warwickshire ، وليسسترشاير الظلم انظمون :

Bede, op. cit., p. 185; also: Stenton, op. cit., pp. 38 - 42; Hart, C., The Kingdom of Mescia, cf., Mercian Studies, ed. Dornier, Leicester, 1977, pp. 47, 49; Sh Camb, Med. Hist., vol. I., p. 179; p. E. p., p. 482; E. B., vol. VI, p. 800.

يعتبر بندا ( ١٦٣٦م - ١٥٥٥م ) المؤسس الحقيقى الملكة مرسيا ، ولقد أشادت ببطولته قصص البطولة الجرمانية ما ١٥٤م ، وأبرزت استبساله فى الدفاع عن مرسيا حتى الموت عام ١٥٤م ، وبموته خلفه ولده « بيدا » الذى اغتيل بتدبير من زوجته عسام ١٦٥٦م ، وخلفه على العرش شقيقه « ولفهير » لدة سبع عشرة سنة ، ثم شقيقه « ايزلريد » الذى اعتزل العرش بعد حكم استمر ثلاثين سنة ، تفرغ بعدها للعبادة فى دير ليندسى Lendsey وتولى بعده « كوينرد » ابن أخيه « ولفهير » الذى اعتزل بدوره العرش عام ٢٠٧٩م ، فخلفه « كيولريد » أحد أبناء ايزليرد المذكور العرش عام ٢٠٧٩م ، فخلفه « كيولريد » أحد أبناء ايزليرد المذكور مؤسس الملكة ، ولقد خلفه على العرش « ايزلبالد » حفيد الدعو » أيوا عقب موت كيولريد وتولى الحكم ، هذا وبعد جهود وحروب عاد عقب موت كيولريد وتولى الحكم ، هذا وبعد جهود وحروب شرسة بينه وبين مملكتي وسكس وكنت ، اخضع ايزلبالد الملكتين

هذا ، ويعتبر الملك ايزلبالد واضع اللبنة الاولى فى صرح وحدة الأنجلوساكسون أو الأمـة الانجليزية ـ ان جاز لى التعبير تحت سيادة مرسيا ، فعلى امتداد عصره الطويل نسبيا ( ٤١ سنة ) خاض حروبا طاحنة فى هذا السبيل ، وكانت المصلة أن دبرت مؤامرة أودت بحياته غدرا عام ٧٥٧م ، بعد أن كان قد نجح فى ضم كل من مملكتى وسكس وكنت ، فضلا عن الاراضى الواقعـة فيما بين نهر الهمبر والقنال الانجليزى فى اتحاد كونفيدرالى مع مرسيا برئاسته ، واعترف به ملوكها برتوالدا Bertwalda أى حاكما

=

وضمهما فى انتحاد كونفيدرالى بالاضافة الى غيرهما من الاراضى تحت زعامته منتهزا فرصة موت ملك كنت ويهتريد (٧٢٥م) ، وتنازل ملك وسكس اين Ine عن العرش (٧٢٦م) ، واضعا بذلك النواة الاولى لوحدة الامة الانجليزية التى أتمها أوفا من بعده كما سنوضحه بالتفصيل فيما بعد ، انظر

Bede, op. cit., pp. 158, 176, 177, 185 201, 207f., 212, 226., 243: 248, 305, 312, 334f.; Bede, op. cit., cf. E. H. D., Vol. I, pp. 690 - 95, 705f.; The Laud Chronicle, cf. The Anglo-Saxon Chronicle, trans. & ed. by G. N. Garmonsway, London 1977, p. 40; The Parker Chronicle, cf. The Anglo-Saxon Chronicle, trans. & ed. by G. N. Garmonsway, London 1977, p. 40; The Anglo-Saxon chronicle, cf. E. H. D, vol. I, p. 176 f. & the notes; cf. also: Stenton, op. cit. pp. 203, 230; Wilson, D. The Anglo-Saxon, London 1972, pp. 30 - 31.

لانجلترا (٦) • وهدّذا مهد ايزلبالد الطريق أمام ابن عمه وخليفته الملك أوفيًا لاتمام بناء صرح وحدة الامة الانجليزية ، ولقد نجح في هذا الصدد أيتًما نجاح ، كما سنوضحه بالتفديل في حينه •

(٦) اغتيل ايرلبالد بواسطه احد حراسه الخصوصيين اثناء نومه ليلا في مدينة سيكنجتون Sekangton بالقرب من تامورث مليلا ودفن في ريبتون ولقد اختلفت الاراء حول أسباب مصرعه مفالمؤرخ ستنتون Stenton يعزى موته الى بطشه وجبروته ، مما أغضب المحيطين به ، وقرروا قتله و وهناك رأى أخر نميل الى الاخذ به لاتفاقه والاحدات ، واعنى ماذكره المؤرخ روجر هوفيدن ، ومؤداه أن ملك وسكس المدعو جوثريد Guthred ( تت اواخر عام ١٥٧٥م ) قد تأمر مع بيورنرد للنخلص من ايزلبالد مقابل عرش مرسيا فقام الاخير بقطع رأس ايزلبالد وتولى العرش بالفعل وكان أن نشبت الحرب الاهلية ، واعتلى أوغا العرش بعد فرار بيورنرد خارج البلاد و في هذا الصدد والمزيد انظر :

The Parker Chronisle, pp. 46 - 47; N. 5; The Laud Chronicle, pp., 49 - 59; Roger de Hoveden, The Annales, The History of England and other Countries in Europe, from A. D. 732 to A. D. 201, Trans. from the Latin with notes & Illustrations by Henry T. Riley, London 1885, vol, I, pp. 2 - 5 & n. 20, p. 5f.; Simeon of Durham, «Historia Regum» (History of the Kings), cf. E. H. D., vol. I, p. 266; Anonymous, The Continuation of Bede, cf. E. H. D., vol. I, p. 286 & n. 2;

The Anglo-Saxon Chronicle, cf, E. H. D., vol. p. 176f., & The notes; cf. also. Stenton, op. cit., p. 204f.; Wilson, op. cit., p. 30 f.; Sh. Camb, Med. Hist., vol. I, p. 179 I.

مهما يكن من أمر ، فعقب مصرع ايزلبالد تفككت عرى روابط الاتحساد الكونفيدرالى الآنف الذكر ، واغتصب بيورنرد الاتحساد الكونفيدرالى الآنف الذكر ، واغتصب بيورنرد توصحة المجهول النسب العرش ، لذا ، ولعدم نجاحه فى تأكيد صحة نسبه الملكى الى الاله الجرمانى ودون Woden حسبما هو متبع عند تولية الملوك الانجلوساكسون العرش طبقا للعرف السائد عندهم ، ثار المرسيون Mercians ضد بيورنرد بزعامة أوفا ، وأستعرت نيران الحرب الاهلية فى مرسيا ، وكانت المحصلة انتصار أوفا وفرار بيورنرد ، وتربع الأول على عرش الملكة قبل نهاية علم ٧٥٧ (٧) ، واضعا بذلك الخطوط الاولى لبداية تاريخ عظمة ونهضة انجلترا ، ليس فى العصور الوسطى فحسب ، بل وعلى امتداد عصر النهضة وبداية العصر الحديث أيضا ،

هذا ، وبعد تولية أوفا أمور مرسيا كما أسلفنا ، وعلى امتداد السنوات السبع التى تلت توليته العرش ( ٧٥٧ – ٧٦٤م ) سعى أوفا جاهدا لرأب الصدع الذى أصاب وحدة شعب مرسيا ، والذى تمخض عن الحرب الاهلية التى نشبت عقب مصرع ايزلبالد ، ولقد استعد الملك أوفا بعد ذلك عسكريا من أجل اخضاع باقى الممالك وتوحيدها تحت سلطان مرسيا ، بادئا أولى خطوات سياست الترسسية

The Laud Chronicle, p. 49.; The Parker Chronicle, pp. 46, (V) 50; cf. also: Stenton, op. cit., p. 203 cf. also: Note N. 6 the above mentioned before.

تلك بغزو مملكة كنت عقابا لها على خروجها عن سلطان مرسيا ، منتهزة فرصة نشوب الحرب الاهلية التي عمت مرسيا عقب مصرع ايزلبالد كما أوضحنا من قبل .

مهما يكن من أمر ، فلقد أنسارت المصادر الى أن أوفيًا بعد أن نظم قواته العسكرية وحسدها ، خرج بحده وحديده ، فهاجم كنت واعادها الى سلطانه داخل اتحاده الكونفيدرالي الجديد علم ٧٦٤م • فهناك وثيقة تؤكد خلهور الملك أوفا في كانتربيوري Canterbury عاصمة كنت في النصف الثاني من عام ٧٦٤م بصحبة كل من هيهبرهت Healberhet ملك كنت ، ورئيس اساقفتها ، حيث أصدر أوامره بمنح اقطاعية الى أسقف فريندزبيورى Frindsbury وكانت تلك الاقطاعية ذاتها قد منحها ملك كنت من قبل الى أسقف روتشيستر Rochester عام ٧٦٢م ، وقد أشارت الوثائق مرة ثانية الى منح أوفا نفس القطعة الى أسقف فريندزبيورى الآنف الذكر في بداية عام ٧٦٤م ٥٠، ، مما يؤكد خضوع كنت لسلطان أوفا المباشر قبل نهاية عام ٢٠٧٤م ، وخللت هكذا حتى نهاية عام ٢٧٧٥م٠ هفى تلك السنة ثار الكنتيون ضد مرسيا ، وانتصروا على أوفا وظلوا أحرارا حتى عام ١٨٧م ، حيث استطاع أوفا أن يستعيد هيمنته على كنت وحكمها بقبضة من حديد حتى نهاية عصره عام ٧٩٦م٠ يؤيد ذلك الرأى ما انسارت اليه الوثائق الساكسونية عن منح أو ا

قطعة من الأرض الى رئيس أساقفة كانتربيورى فى نهاية عام ١٧٧٥ دون أن تذكر اسم حاكم كنت ألبتة (١) ، مما يؤكد خضوع مملكة كنت لسلطان مرسيا المبانسر فى تلك الاونة • ويبدو أن كبار الزعماء الكنتيين قد آلمتهم تلك السيطرة ، فخططوا للثورة ضد أوفسا والانسلاخ عن سلطان مرسيا ، فكانوا أن حشدوا قواتهم وهاجموا أوفا فى نهاية نفس العام ( ٤٧٧م ) ، يؤيد ذلك الرأى ما أشارت اليه المصادر عن نشوب قتال شرس فيما بين جيوش الطرفين فى موقعة أوتفورد Otford عام ٤٧٧م (١٠) • والملاحظ عدم اشارة أى من المصادر على وجه الاطلاق الى نتيجة تلك المعركة من قريب أى من المصادر على وجه الاطلاق الى نتيجة تلك المعركة من قريب أو بعيد ، فى حين أن البعض اعتبرها نصرا حاسما للملك أوفا (١٠)، بينها صمت الاخرون دون تعليق يذكر على نتائجها •

Stenton, op. cit., p. 207 & N. 5. cf.

Cart. Sax., Nos. 213, 214 cf. also: Stenton, op. cit., p. 207.

The Anglo-Saxon Chronicle, cf. E. H. D., vol. I, p. 178; The (1.) Laud Chronicle, p. 50; Roger of Westminster, vol. I, p. 361; Roger of Wendover, vol. I, p. 152; Roger de Hoveden, Vol. I, p. 25.

<sup>(</sup>۱۱) اختلفت الحوليات في تحديد عام المعركة ٠ فهناك أربع حــوليات حددته بعام ٧٧٤م و واثنتان قالتا بحدوثها عام ٧٧٢م ٠ ويلاحظ أن المؤرخ المشهور ستنتون قد حددها في عام ٧٧٦م، وهذا خطا، علما بأنه لم يسر الى المصدر الذي اعتمد عليه ، ولعله أخذ التاريخ قياسا على حوليه باركر The Parker Chronicle التي قالت بحدوث المعركة في الفترة المتدة من عام ٧٧٣ حتى عام ٧٧٦م ٠ انظر مصادر الحاشية السابقة (١٠) ، وايضا انظر :

هذا ، واذا نظر الباحث المدقق في وثائق كنت الصادرة في سنوات ما بعد المعركة ، نجده لا يتحفظ في قبوله للرأى القائل بانتصار أوفا فحسب ، بل الجزم بهزيمته هزيمه نكراء كانت لها آثارها الهامة على مسار الأحداث فيما بعد • وآية ذلك الرأى ، أن الوثائق لم تنشر بأى حال من الاحوال الى اسم الملك أوفيًا في كافة الوثائق التي صدرت في كنت على امتداد السنوات التاليات لمعركة أوتفورد ( ٧٧٤ – ٧٨٤ ) كما كان الحال من قبل تلك المعركة • فعلى سبيل المثال صدرت وثيقة في كنت مؤرخة في عام مدر عنه المدعو « ألموندوس Ealmandus ملك كنت » قد أصدر أو امره « بمنح قطعة أرض في مملكته الى أسقف ريكفلر Reculver » دون أن تشير الوثيقة من قريب أوبعيد الى الملك أوفا كما كان الحال في وثائق ما قبل المعركة المذكورة (١٢) • هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، أشارت الروايات التاريخية الى توتر علاقات أوفا مع كنت عقب هزيمته في أوتفورد ، وظل الحال هكذا على امتداد تلك السنوات العشر ، التي استغلها أوفا في اعادة تنظيم صفوفه للثأر من هزيمته السابقة ، مع التحرش بكنت لجرها الى معركة استعد لها تماما • لذا ، ومكرا منه ، وتمهيدا لغزو كنت لاشباع رغبته في الثار منها ٤ أصدر الملك أوفا عدة قرارات تتلخص في سلب اختصاصات

<sup>(</sup>۱۲) اكتشفت تلك الوثيقة في القرن الثالث عشر ، ولقد أوردت المراجع العمام الله كنت بعد ترجمته الى الانجليزية بهذا الشكل Ealhumund اسم ملك كنت بعد ترجمته الى الانجليزية بهذا الشكل cf. Stenton, op. cit., p. 207 and N. 7.

رجال الكنيسة ، وعلى رأسهم رئيس اساقفة كانتربيورى الذى جرده من سلطاته تماما • وفى نفس الوقت ، واثارة للبابوية المتحالفة مع كنت ، وتدميرا لسلطان الكنيسة الرومانية فى انجلترا ، أصدر أوفا قرارا بانشاء أسقفية فى ليتشفيلد Lichfield ثم فجأة اتخذ عدة قرارات للاسف لم تحدد المصادر أو المراجع كنيتها ، ولقد بلغت تلك القرارات « كما رددت الشائعات المتواترة » حدا من الخطورة لدرجة أن البابوية اعتبرتها « خطرا ما حقا هدد انجلترا كلها بالخروج من حظيرة المسيحية ، والتحرر من سلطان البابوين » (١٣) المتسلط عليها •

هذا ، ويبدو أن البابا لفطورة القرارات التى أصدرها أوفا قد عقد تحالفا مع ملك كنت ، وحرضه على مهاجمة مرسيا للتخلص من أوفا ، مذكرا اياه بامكانية تكرار الانتصار السابق الذى حققته كنت فى عام ٤٧٧م ، ولكن الكنتيين فوجئوا بالملك أوفا يعاجلهم بالهجوم بعد أن علم بالخبر بطريقة أو بأخرى ، فهزمهم هزيمة ساحقة كما أشارت الوثائق فى بداية عام ٥٨٧م ، واكتسح بعدها كنت ، ثم أعلن ضمها لاملاكه حيث ظلت تحت سلطانه المباشر حتى

<sup>(</sup>١٣) من المرجح أن تلك القرارات الخطيرة الني اتخذها أوغا والتي هديت الوجود المسيحي في انجلترا بالزوال ، تتلخص في اعتناقه الاسلام، واصداره ديناره المشهور ذي عبارات التوحيد الاسلامية ، بدليل ارسال البابا بعثة ٧٨٦م ، التي سوف نشير اليها بالتفصيل غيما بعد انظر :

Stenton, op. cit., pp. 207, 215, 216 & The notes.

وفاته فى عام ٧٩٦م ، وآية ذلك أن كنت قد ظل اسمها يتردد دوما فى كافة الوثائق التى صدرت من الملك أوفا على امتداد السنوات المتدة من عام ٧٨٥م حتى وفاته عام ٧٩٦م (١٠) •

واذا عرجنا على سسكس جهود المجاورة لكنت ، المناقشة موقف الملك أوفا منها ، ومدى ما بذله من جهود الادخالها في نطاق التحاد ممالك الانجلوساكسون الكونفيدرالي بزعامته ، نجد هذه المملكة كانت حسيما أشارت المصادر في حالة يرثى لها ، بسبب تصارع كبار رجالها على العرش ، حيث استقل عدد منهم فيما يسمى بالمقاطعة Shire مكونين اقطاعات أو مقاطعات أو دوقيات انتحل أصحابها لقب « ملك » ، ولقد ظل هؤلاء الملوك في صراع دائم فيما بين بعضهم البعض ، طمعا في الزعامة على كافة المقاطعات الاخرى ، فاستغل الملك أوفا الفرصة ، وانقض على تلك المقاطعات وسيطر على سسكس كلية ، ومن ثم أخضعها لسلطانه المباشر تاركا الحال على ماهي عليه من الانقسام ، ضمانا لعدم الانفصال عن مرسيا نواة الوحدة الانجليزية الام ، وأصـــدر أوامره بمنح مرسيا نواة الوحدة الانجليزية الام ، وأصـــدر أوامره بمنح كل حاكم من هؤلاء الملوك لقب الدوق عله ، هذا ، والثابت أن اخضاع أوفا لملكة سسكس وجعلها تحت سلطانه المباشر ، قد تم في نهاية عام ۱۷۷۱م أو بداية عام ۲۷۷م ، فلقد أشارت أحدى وثائق

<sup>(</sup>١٤) عن انتصار اوفا على كنت عام ٥٧٨٥ ونتائجه انظرر: Cart. Sax., no. 242 cf. also: Stenton, p. 207 & The notes.

الساكسون الجنوبيين South Saxons غير المؤرخة الى تصديق الملك أو فا على صحة تنفيذ قرارين صادرين من اثنين من هؤلاء الملوك أو الحكام في سسكس ، بمنح عطيتين الى اثنين من كبار رجالهما ، ومن ثم فان هاتين الوثيقتين قد صدرتا قبل سيطرة أو فا الكاملة على سسكس ، أى في نهاية عام ١٧٧٨م أو بداية عام ٢٧٧٨م كما ذكرنا عاليه ، يؤكد ذلك الرأى وثيقة أخرى صدرت عام ٢٧٧٨م، تفيد اصدار أو فا قرارا بمنح لقب الدوق على الله جميع الحكام الآنفي الذكر (١٠٥) ، مما يؤكد سيطرة أو فا المباشرة على سسكس اتذاك مضيفا بذلك لبنة جديدة في صرح وحدة الامة الانجليزية الذي ظل طوال حياته يسعى جاهدا لاقامته ، وبعد سكس اتجه أو فا بناظره الى مملكه وسكس محميع الجاورة لملكتي كنت وسسكس من ناحية الغرب ، تمهيدا السيطرة عليها وضمها داخل نطاق اتحاده الكونفيدرالي ،

الثابت أن وسكس Wessex كانت قوية الشوكة ولها بأسها قبل عصر أوفيًّا بعدة عقود عود لا توجد وثائق تفيد خضوعها لسلطان أوفيًّا

<sup>(</sup>١٥) منح أوفا لقب الدوق لاربعة من قادة الساكسون الجنوبيين في سسكس ، وتفيد الوثائق أن أحدهم قد منح نفسه فيما بعد لقب ملك Rex . القب ملك النظر .

Cart. Sax., nos. 197, 206, 208; E. H. D. vol. I, Doc. no.: 96 (Th. Comment). p. 504 cf. also: Stenton, op. cit., p. 207 & The notes.

المباشر قبل عام ٧٨٦م • فلقد أشارت المصادر الى أنه عقب مصرع ايزلبالد ملك مرسيا عام ٧٥٧م كما أسلفنا ، قام كينولف Cynwulf صاحب وسكس من فوره بالهجوم على المرسيين ، واستعادة معظم West Saxons منتهزا فرصة الحرب أملاك السكسون الغربيين الاهلية والفوضى التي عمت مرسيا عقب مصرع ايزلبالد من جهة ، وانشغال أوفا باعادة تنظيم الملكة من الداخل من جهة أخرى ٠ وكان ايزلبالد قد هيمن على وسكس وأدخلها في نطاق الاتحاد الكونفيدرالي الذي أنشأه بزعامته كما ذكرنا آنفا • ومن ثم جابت شهرة كينولف الافاق ، وتملكه الغرور الى حد أنه تجرأ وهاجم أملاك مرسيا ، واستولى على شريط ضيق من الاراضى التابعة لها شمال نهر التيمس Thames • وما أن علم الملك أوفا بالامر ، حتى قام من فوره باعداد جيشه ، وخرج لاستعادة ما استولى عليه كينولف من أراض ، واضعا في حسبانه السيطره التامة على وسكس وضمها مباشرة الى أملاكه • وفي بنسينجتون Bensington القريبة من قرية Benson التقى الجمعان ، ودارت رحى معركة شرسة انتهت بهزيمة كينولف عام ٧٧٩م ، واستعاد أوفا كافة أملاكه المغتصبة من قبل ١٦١) •

هذا ، ولما كان كينولف مشهودا له بالاعتزاز بالنفس والعناد الشديد ، لذا تقبل الهزيمة على مضض ، وانسحب بفول جيشه

The Laud Chronicle, p. 51; The Parker Chronicle, p. 50; (17) Roger of Wendover, vol. I, p. 154; Roger de Hoveden, I, p. 26; Matthew of Wentmisster, I, p. 369; cf. also: Stenton, op. cit., p. 209.

عائدا الى وسكس ، واضعا نصب عينيه حتمية الثار لهزيمته السابقة ، ولكن مشيئة الله كانت أقوى ، اذ حدث فى عام ٢٨٨٨ أن ثار المدعو كينهيرد Cyneheard شقيق سيجبرت Sigbert أحد الملوك الذين حكموا وسكس منذ ثلاثين عاما مضت ، وكان يطمع فى التخلص من كينولف والسيطرة على العرش ، خرج كينولف لملاقاة عدوه وحسم الصراع معه فى معركة فاصلة ، ليتفرغ بعدها للثار من أوفا ، ولكن شاءت ارادة السماء أن تنتهى المعركة بمصرع الملكين المتنافسين على عرش الملكة فى عام ٢٨٧م (١٠) ، فانفتح الباب بعد المعركة على مصراعية أمام الملك أوفاً الذى انطلق بجيشه الى وسكس وسيطر عليها وضمها الى أملاكه ، مضيفا بذلك لبنة جديدة الى صرح الامة الانجليزية الواحدة ، أسمى آماله التى كرس حياته وكل امكاناته من أجلها ،

وجدير بالذكر هاهنا أن الملك أوفا بعد انتصاره السابق ، وضم وسكس الى أملاكه ، وبما عرف عنه من دبلوماسية ماكرة ، ووأدا لاى أفكار انفصالية قد تراود ملوك الساكسون الغربيين للخروج عن طاعة مرسيا ، قام أوفا بتزويج ابنته ايدبره Beorhetric الى كبيرهم المدعو بيورهتريك Beorhetric ( ٧٨٦ – ٧٨٨ ) ، وجعله حاكما على وسكس من لدنه ، بعد أن أمّن له العرش وخلصه

The Laud Chronicle, p. 53; The Parker Chronicle, p. 52; (1V) Roger of Wendover, vol, I, p. 155f.; Roger de Hoveden, 1, p. 27; The Anglo - Saxon Chronicle, cf. E. H. D., vol. I, p. 180.

من منافسة ايجبرت Egbert بنفيه خارج انجلترا الى القارة الاوربية ، حيث كفل له شارلمان العظيم الحماية والامان • وهكذا وعن طريق روابط المصاهرة ضمن أوفا السيطرة التامة على وسكس وكافة أملاك الساكسون الغربيين في حياته وبعد مماته أيضا (١٠) •

هذا ، ومن أجل اتمام بناء وحدة الامة ، اتجه أوفا بناظره شرقا حيث جماعات الساكسون الشرقيين في مملكة ايست أنجليا (أنجليا الشرقية) East Anglia ، والتي كان يعامل حكامها معاملة الافصال الخاضعين لسلطان مرسيا (١٠) •

فالثابت أن ايست انجليا قد زالت أسرتها الحاكمة بموت العلولسد Aellfwold عام ٢٠٥٥م (٢٠) ، فساءت أحوالها وتصارع زعماؤها طمعا في كرسى العرش الذي تربع عليه عدد من الملوك المجهولي النسب ، فانتهزت مرسيا الفرصة ، وسيطرت عليها وظلت ايست انجليا منذ ذلك الحين فصاعدا خاضعة لمرسيا حتى نهاية عهد ايزلبالد عام ٧٥٧م •

<sup>(</sup>١٨) ظلت كافة أقاليم الساكسون الغربيين خاضعة لسلطان مرسيا بسبب صلة النسب هذه حتى عام ١٠٨م • في هذا الصدد ، وللمزيد انظر :

The Anglo - Saxon Chronicle, cf. E.H.D., p. 180; The Laud Chronicle, p. 54; The Parker Chronicle, p. 55; Roger of Wendover, 1, p. 165; Roger de Hoveden, 1, p. 27 ff.; cf. also: Stenton, op. cit., pp. 209 - 210 & The notes.

Cart. Sax., No. 208; Also: Stenton pp. 204 & n. 5, 205 & (19) n. 1, 210.

<sup>(</sup>۲۰) اخر ملوك ايست انجليا ، كان رجلا مثقفا وعلى صلة طيبة بالقديس بونيفاس Boniface ولقد أمر بتكملة تاريخ أولى مراحل حياة القديس جوثلاك Guthlac انظير :

Stenton, op. cit., p. 210 & nos. 2 - 4.

مهما یکن من أمر ، فما ان تولی أوفا عرش مرسیا عام ۷۵۷م، حتى قوى من قبضته على ايست انجليا ، خشية انفصالها عن الاتحاد الانجليزى كما حدث بالنسبة لمملكتي وسكس وكنت من قبل واضطر أوفا للتضحية بالعديد من الارواح من أجل اعادتهما الى حظيرة الاتحاد كما أسلفنا • ويبدو أن الملك ايثلبرهت Aethelberht ملك ايست أنجليا في تلك الاونة ( ٧٥٠ ــ ٧٩٦م ) ، قد غضب بشدة لتجريد أوفا اياه من أغلب اختصاصات الملك ، فصبر على مضض ، عله يجد الفرصه المواتية لتحرير بلاده من سيطرة أوفا عليها • حدث ذلك في نفس الوقت الذي كان فيه البابا أدربان الأول Adrien I (۷۷۷ – ۷۷۸ ) ، والكنيسة الرومانية يبذلان كافة جهودهما للتخلص من الملك أوفا ، لمواقفه المعادية للكنيسة الرومانية ، حيث اعتبراه وأعماله ضد الكنيسة والعقيدة الكاثوليكية. لذا ، قام أدريان باشعال نيران الكراهية لدى ايثلبرهت ضد الملك أوفا وحرضه مكرا منه على مقاتلته لنوال احدى الحسنيين: النصر أو الشهادة في ظاهر الامر ، بينما هو في حقيقة أمره كان يتحرق شوقا للتخلص من أوفا عدو الكنيسة الرومانية اللدود (٢١) ميؤيد ذلك الرأى ما أشارت اليه المصادر عن جهود ايثلبرهت المستميتة من أجل اعداد قواته ، وقيامه بمهاجمة مرسيا أملا في تحقيق النصر المؤزر أو الحصول على الشهادة والخلد في الاخرة مع « القديسين

<sup>(</sup>٢١) سنتناول أسباب تلك الكراهية بالتفصيل في حينه بعون الله ٠

والشهداء »! فكان أن هب أو فا لمقاتلته ، و فى موقعة حاسمة التقى العدوان وانتهت بهزيمة ايثلبرهت وأسره يوم التلاثاء الموافق ٢٠ مايو ١٩٠٤م و و مهما يكن ، فالملاحظ أن الملك أو فيًا على عكس ماجبلت عليه نفسيته من تقوى وورع وحسن خلق نجده هاهنا يتحول الى وحش آدمى ، حيث أحضر ايثلبرهت ثم « ذبحه و فصل رأسه عن جسده بلا رحم » (٢١) ، مما يجعل المرء يتعجب ويتساءل عما أصاب سلوك أو فا الانسانى المعهود عنه دوما فى معاملاته مع أعدائه وهم له ألد الخصام ، وحوله الى سلوك عدوانى وحشى لم نألفه فيه من قبل ؟ •

بادى، ذى بدء ينبغى الاشارة الى أن كافة الوثائق والمصادر المعاصرة والمتأخرة زمنيا لم تشر من قريب أو بعيد الى الاسباب الحقيقية التى حدت باالك أوفاً الى سلوك هذا السبيل العدوانى مناه من جهة ، ومن جهة أخرى ، يعزى البعض سبب مصرع ايثلبرهت لاسباب تتعلق بحق أسرته فى الحكم ، ورغبته فى الاستقلال عن سيادة مرسيا (١٣) ، الا أن هذا التبرير غير مقبول ولا يعتد به ميؤكد ذلك ما أشرنا اليه آنفا من أن أوفا لم يكن من خلقه اتباع هذا السبيل لما عرف عنه من حسن خلق وطيبة قلب وتقوى ، أضف الى ذلك ماذكرته المصادر عن سعيه الدائم بلا كلل أو ملل ، لكسب

cf. The Laud Chronicle, p. 55; The Parker Chronicle, (YY) p. 54; Roger of Wendover, 1, p. 158 f.; Roger de Hoveden, 1, p. 29 & n. 21; cf. also: Stenton, op. cit., p. 210 & The notes.

Stenton, op. cit., p. 210 & the notes; D. S., p. 118.

صداقة الملوك المجاورين وتحاشى عداوتهم ، من أجل تدعيم روابط الوحدة معهم داخل اتحاد واحد يضم الامة الانجليزية تحت زعامته (٢٠) • هذا فضلا عن استخدامه أسلوبا دبلوماسيا جديدا غير مألوف لتقوية الروابط مع بعض هـوًلاء الملوك ، بتزويجهم وأولادهم ذكرانا وأناثا من أفراد أسرته ضمانا لعدم انفصالهم عن اتحاده الكونفيدرالى ، مثلما حدث وزوج احدى بناته من بيورهتريك ملك وسكس كما ذكرنا من قبل ، فضلا عن تزويجه اثلريد ملـك نورثمبريا من ابنة أخرى له كما سنذكر في حينه من هذا المنطلقينتفي الاخذ بالرأى السابق ، اذ لو كان الامر يتعلق حقا بذلك التبرير ، لاكتفى أوغا بعد النصر الساحق الذي حققه ضد ايثلبرهت بنفيه من انجلترا في حالة فشله عن كسب وده ، مثلما فعل من قبل مع ايجبرت الطامع في عرش وسكس رغم كراهيته الشديدة له عام ٢٨٨م (٥٠) ،

وبالمثل ، يلاحظ أن كافة المصادر المعاصرة والمتأخرة زمنيا قد صمتت تماما عن الاشارة من قريب أو بعيد لاسباب مصرع ايثلبرهت ، مما أوقع الباحثين في حيرة ، ومن ثم فان كل ما قيل في تبرير عملية الذبح مجرد حدس قابل للنقض والترجيج بمبررات أكثراحتمالا للصحة الذا فانمن الاصوب قبول التبرير السابق ذكره ، وأعنى بذلك تخطيط البابا أدريان وايئلبرهت معا لمهاجمة مرسيا

Matthew of Westminster, 1, p. 368; Roger of Wendover, (γε) 1, p. 153.

<sup>(</sup>۲۵) انظر ما سبق ص ۷٦ وحاشية رقم ۱۸ -

للتخلص من تبعية الاخير لها في الظاهر ، بينما يسعى الاول في قرارة نفسه للخلاص من أوفيًا بسبب عداوته الشديدة له « لما قام به من أعمال أدت الى تقويض دعائم الايمان » فضلا عن « الاشاعات التي ترددت » في أوساط الكنيسة الرومانية عن « سلوك أوفا المعادى للعقيدة » كما أسلفنا ، ذلك الدلوك الذي « هدد بالخطر سلطان الكنيسة الرومانية مباشرة ، وأنذر باخراجه من انجلترا » (۲۱) •

هذا ، وبالوقوف هاهنا هنيّة لمناقشة تلك العبارة التي أوردها المؤرخ المشهور سير فراند ستنتون نجد بما لا يدع مجالا لبادرة شك تأييدا له أهميته ، يؤكد ما وصلنا اليه بصدد ترجيح اعتناق الملك أوفا للاسلام ، ولعل ذلك الاعتناق كان سرا ، فكان أن « ترددت الشائعات » ، حتى وصلت الى مسامع البابا أدريان ، فجن جنونه خوفا على الكنيسة الرومانية وعقيدتها الكاثوليكيه ، التي لابد أن تكون قد تأثرت بسبب اعتناق أوفا للاسلام ، فسارع البابا باعداد بعثة عاجلة أرسلها الى انجلترا عام ٢٨٧م ، وتتضح

<sup>(</sup>٢٦) وردت تلك. العبارة الخطيرة على لسان المؤرخ ستنتون اعتمادا على مصادر لم تتح لنا للاسف ، وهى تؤكد ما وصلنا اليه من احتمال اعتناق أوفا للاسلام سرا ، ثم بدأ اعلانه صراحه باصدار ديناره المشهور ، جسا للنبض ، وكشفا لردود الفعل المرتقبة ٠ ولا شك أن تلك الشائعات التى ترددت ، وهددت السيحية بالخطر المباشر تؤكد صحة ما وصلنا اليه وتضيف اليه جديدا ٠ انظر :

Stenton, op. cit., p. 215.

أهمية تلك البعثة في أن البابا قد وضع على رأسها المدعو جورج أسقف أوستيا George biship of Ostia وهو رجل مشهور بتجاربة العديدة في مجال التبشير بالمسيحية ، ومعه رجل كفء آخر هو ثيوفلاكت أسقف تودى Theophylact bishop of Todi فضلاعن مجموعة أخرى من كبار رجال الدين المسيحى • هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، يلاحظ أن هذه البعثة هي الاولى من نوعها التي لم ترسل البابوية مثيلا لها الى انجلترا من قبل ، وذلك منذ ارسالها بعثة القديس أوجسطين لتمسيح انجلترا عام ١٥٩٧م ، مما يؤكد مدى خطورة الاوضاع المتردية التي وصلت اليها المسيحية في انجلترا ربما بسبب ارتداد الكثيرين عنها ، فكان لابد من ارسال هذه البعثة العاجلة درءا لتلك المخاطر ، «ومن أجل اعادة تجديد وتثبيت الايمان في نفوس الانجليز » كما ذكرت المصادر • وتؤكد الشواهد أن الملك أوفيًا مكرا منه قد هادن البابوية وأنكر الشائعات ، ترقبا للفرصة المواتية لاعلان اسلامه جهارا نهارا ، بعد أن يكون قد مكَّن لدينه الذي ارتضى في بلاده ٠ فكان لأول وآخر مرة من نوعها في تاريخ أوربا ، أن يأمر ملك مثله بضرب هذا الدينار الفريد ذي عبارات التوحيد الاسلامية في تحد سافر للبابوية • وهنا ، وليأس البابوية عن اثناء أوفا عن عزمه ، أو التفاهم معه بالحسنى ، خطط البابا لعزله بالاتفاق مع كل من أيثلبرهت ملك ايست أنجليا ، فضلا عن البريطانيين ( البريتونيين Britons ) في ويلز ، للقيام بالهجوم على أوفيًّا ، وحصره بين فكي كماشة تطبق عليه من الشرق والغرب.

لكن شاءت الاقدار أن تفشل تلك الجهود بانتصار أوفا على ايثلبرهت ومصرعه كما أشرنا آنفا ، أما موقف ويلز من أوفا وردود فعلل الاخير منها ، فهذا جانب آخر من جوانب الموضوع الهامة ، سوف نتناوله بالدراسة التحليلية في حينه فيما بعد .

هذا والغريب أن المصادر قد أجمعت على أن بعثة عام ٢٨٦م قد أرسلتها البابوية « من أجل اعادة تجديد وتثبيت الايمان والسلام اللذين دعا اليهما القديس أوجسطين St. Augstine عام ١٩٥٥م من قبل » (٢٧) • وبمناقشة تلك العبارة يلاحظ أهمية فحواها ، اذ انها تؤكد ما وصلنا اليه بشأن ترجيح اعتناق أوفا الاسلام ، بل ومحاولته نشره في انجلترا ، مما أدى الى ارتداد الكثيرين عن المسيحية ، واحداث هزة عنيفة أصابت العقيدة الكاثوليكية بالضرر ودمرت جهود القديس أوجسطين السابقة لكثلكة انجلترا ، فكانت المحصلة تخطيط البابوية للتخلص من أوفا ، وفي نفس الوقت أرسل البابا تلك البعثة العادة تجديد الدعوة للمسيحية وتثبيتها في نفوس الانجليز كما أكدت المصادر ، وذكرناه من قبل •

وهناك دليل آخر يؤكد صحة ما وصلنا اليه من اتفاق البابا السابق مع ايثلبرهت للتخلص من أوغا فكان ان ذبح بهده الطريقة

The Laud Chronicle, pp. 52, 54; The Parker Chronicle, p. 55; Roger of Wendover, 1, p. 156; Roger de Hoveden, 1, p. 29 & n. 21. cf. Also: Stenton, op. cit., p. 215.

البشعة جزاء وفاقا لاتفاقه هذا وفاقد أشارت المصادر والراجع لغضب البابوية الشديد لمصرع ايثلبرهت واتهامها أوفا «بالوحشية والمزاج الدموى » فضلا عن اثارة النفوس ضده وحشدها التخلص منه بعد اعداد تخطيط آخر أكثر حبكة من سابقه وتقديرا لدور ايثلبرهت وكسبا للمشاعر وأصدر البابا قرارا باعتبار ايثلبرهت «قديسا شهيدا » وأمرت الكنيسة بحفظ جسده في كاتدرائية هيرفورد Hereford التي أقيمت تخليدا لذكراه (٢٨) و

وجدير بالذكر في هذا الصدد أيضا ، أن المصادر الكنسية المسيحية المتخصصة في تاريخ القديسين والشهداء ، لم تشر الى حيثيات القدسية التي أسبغتها على ايثلبرهت من قريب أو بعيد ، بعكس عادتها المتبعة في الاسترسال واظهار أمجاد هؤلاء القديسين ودورهم في النّذب عن المسيحية ، مثلما هو الحال بالنسبة « للملك القديس لويس التاسع » على سبيل المثال (٢٦) ، أما هاهنا فليس هناك مبرر منطقي يتقبله أي باحث منصف لاسباغ القدسية على

Roger de Hoveden, 1, p. 29 & n. 21; cf. also: James, M. (YA) R., Two Lives of St. Ethelbert, King & Martyer, cf. E.H.R., vol. 32, 1917, p. 392; Stenton, op. cit., p. 210 & the notes; D. S., p. 118; C. E., p. 215.

<sup>(</sup>۲۹) فى هذا الصدد ، وللمزيد عن اسباغ القدسية على لويس التاسع النظر : جوانفيل ( سيرجان دى ) : القديس لويس ـ حياته وحملاته على مصر والشام ، ترجمة د · حسن حبشى ، القاهرة ١٩٦٨م ، ص ٢١٩ ـ ٣٢١ ، وأيضا أنظر :

ايثلبرهت ، الا القول بما وصلنا اليه بشأن اتفاقه مع البابوية للتخلص من الملك أوفا للاسباب السابق ذكرها و والمعروف والتابت تاريخيا أن شارلمان كان يعتبر نفسه « المدافع عن العقيدة المسيحية في أوربا الغربية » لما قام به من أعمال لا تذكر من أجل نشر المسيحية وحمايتها بحد السيف ، ورغم ذلك لم تضعه تلك المصادر الكنسيه في مرتبة القديسين ، بينما ايثلبرهت المغمور قياسا بشارلمان اعتبر قديسا شهيدا ! وتكرس كنيسة لتخليد ذكراه دون الافصاح عن أسباب تلك القدسية كما أسلفنا ولاشك أن السبب يعزى في المقام الاول الي رغبة البابوية في تشجيع غيره من الملوك على الانصياع الاوامرها للحصول على مثل هذه المكانة الرفيعة في الاخرة ، ومن ممان تكتيل كافة القوى ضد أوفا للتخلص منه وأدا لافسكاره المعادية للمسيحية والمسيحية وال

هذا ، والمسلاحظ أن المؤرخ ستنتون قد علق على مصرع ايثلبرهت فقال : « ۱۰۰۰۰ ان من المرجح القول بأن موت ايثلبرهت كان نتيجة محاولته الاستقلال بمملكته » ،ثم عاد وشكك في رأيه هذا فقال و « ۱۰۰ الا أن ملابسات موته لا زالت مجهولة » (۲۰) ، مشيرا بذلك الى عدم وجود نص أو رواية صريحة توضح السبب المقيقي لمصرعه ومن ثم يتأكد لنا صحة ماوصلنا اليه

بصدد اتفاق ايثلبرهت المسبق مع البابا للتخلص من أوفا لاعتناقه الاسلام •

استعرضنا فيما سبق جهود الملك أوفا العسكرية والدبلوماسية لتوحيد الانجلوساكسون ، بضم ممالكهم تحت زعامته ، من خلال تناولنا علاقاته مع كل من كنت ووسكس وسسكس وايست أنجليا بالدراسة والتحليل • فكان على أوفا أن يواصل جهوده لاتمام بناء صرح تلك الوحدة ، وذلك باخضاع بقية المالك الانجلوساكسونية التي لازالت خارج نطاق سلطان مرسياءوهي نورنمبريا Northumbria واسكس Essex ، وليندسي Lindsey ، والثابت حسيما أشارت الوثائق والمصادر أن مملكتي ليندسي واسكس الصغيرتين كانتا وغيرهما من الممالك الاخرى الماثلة ، خاضعتين لسياد مرسيا في عصر الملك ايزلبالد حتى وفاته في عام ٧٥٧م ، وبالطبع ظلت تلك الممالك على حالها من التبعية طوال عهد الملك أوفا ، وكانت مرسيا تعامل ملوك تلك الممالك كملوك أقل مرتبة من غيرهم من الملوك الكبار ، وعرفتهم المصادر باسم Under - Kings ، فلقد أكدت الوثائق أن أوفا كان يصدق على قراراتهم دوما. ، فضلا عن منحه البعض أراض في مدينة هارو Harrow دون الرجوع الى ملك اسكس أو مشاورته في الامر • هذا من جهة ، ومن جهة أخرى أثمارت وثيقة ثانية الى معاملة أوفا لملك ليندسى على أساس أنسه م تعة اقل من اللك Under - King كما أسلفنا ، مما يؤكد خضوع حكام

تلك الممالك التام لسلطان مرسيا ، من ثم تتأكد سيطرة أوفا على كافة الممالك الانجليزية الصغيرة وتبعية ملوكها له (١٣) •

مهما يكن ، فلا مراء في أن ما أنجزه الملك أوفا من نجاح في مجال توحيد الامه الانجليزية بزعامته ، يعزى في المقام الأول الي ما حباه الله به من حنكة وجرأة في ميادين القتال ، فذاعت شهرته كرجل حرب وسياسة فريد الطراز ، ومن ثم استحق عن جدارة لقبي « ملك انجلترا » ، و « ملك كل بلاد الانجليز » (۲۲) كما ذكرنا لقبي « ملك انجلترا » ، و « ملك كل بلاد الانجليز » (۲۲) كما ذكرنا آنفا ، بعد أن دانت لهكافة المالك الانجليزية (الأنجلوساكسونية) بالولاء والطاعة ، وجدير بالذكر أن لقب « ملك كل بلاد الانجليز » (۲۲) ، قد استخدمه أوفا لاول مرة عام ٤٧٧م ، وذلك بالرغم من عدم وجود دلائل تؤكد تخطى سلطانه نهر الهمبر Humber الى مملكة نورثمبريا دلائل تؤكد تخطى سلطانه نهر الهمبر الاهلية قد ننسبت في نورثمبريا في ذلك آنذاك ، فالثابت أن الحرب الاهلية قد ننسبت في نورثمبريا في ذلك العام واستمرت على مر الاعوام التالية طمعا في العرش ، وظلت الحروب مشتعلة حتى عاد أثلريد

Matthew of Westminster, 1, pp. 379 - 380. cf. also: Stenton, op. cit., pp. 204, 205, 210, 211 & the notes.

Cart. Sax., Nos., 213, 214, 234, 257; cf, also: (YY) Stenton, op. cit., p. 211 & the notes.

Cart. Sax., No. 214. (YY)

<sup>(</sup>٣١) ذكر متى أوف ويستيمنيستر أسماء ثلاث وعشرين مملكة صغيرة ، أطلق عليها اسم المقاطعات Shires مثال اسكس اليندسي حجلو سستر Glosister ودربى وقال بخضوعها التام لسلطان مرسيا في عهد الملك أوفا أنظر:

منفاه ، بعد أن انتصر حزبه على معارضيه عام ٢٧٩٩ ، وهنا وبما عرف عن الملك أوفا من بعد نظر ، سارع بتكثيف مساعداته لاثلريد ، وعرض عليه كفالة الحماية والآمان له ، ولعرشه نظير الانضمام الى اتحاد الممالك الانجليزية الكونفيدرالى بزعامته ، فوافق أثلريد على الفور ضمانا لتأمين عرشه ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، وضمانا لاستمرار تواجد نورثمبريا داخل نطاق الاتحاد أوفا احدى بناته المسماة أيلفيلد Aelfaeld الى أثلريد (١٤٠)

هذا ، وبانضمام نورثمبريا الى الاتحاد الكونفيدرالى ، اكتمل بناء صرح وحدة الانجليز ( الانجلوساكسون ) لاول مرة فى التاريخ تحت سيادة مرسيا ، ذلك الصرح الذى ظل قويا على امتداد عصر الملك أوفا ( ٧٥٧ – ٧٩٦م ) ، وبموته يوم الجمعة ٢٩ يوليو ٧٩٦م بدأ العد التنازلي لانهيار سيادة مرسيا على الانجلوسا. ون ، الى أن زالت تماما فى القرن التاسع الميلادى ، (٣٠)

The Parker Chronicle, p. 51; Roger of Wendover, 1, (Y2) pp. 152, 158; Roger de Hoveden, 1, pp. 24 - 30; Matthew of Westminster, 1, 369 f.; Simoen of Durham, cf. E. H. D., vol. I, p. 272; cf. also: Stenton, op. cit., pp. 90, 93, 94, 212.

<sup>(</sup>٣٥) عقب موت أوغا خلفه ولده ليجفيرث الذي مات بعد أقل من خمسة أشهر ، ثم خلفه كينولف الدي عزل عام بعيد ( ٧٩٦ ـ ٧٩٦م ) ثم كيولولف الذي عزل عام المجهول المريق أمام بيورنولف المجهول المحبول المح

وجدير بالذكر في هذا الصدد ، أن اثلريد ملك نورثمبريا قد ظلت روابطه بالمصاهرة مع الملك أوفا قوية ، حتى تم اغتياله بواسطة مؤامرة دنيئة دبرها بعض من النبلاء القربين اليه أوائل عام ٢٩٧م (٣) ، خرجت بعدها مملكته من الاتحاد الكونفيدرالي من جهة ، فضلا عن سقوطها في خضم بحر لجي من الصراعات والفوضي التي استغلتها البابوية وشارلمان أينها استغلال ، من أجل بسط سيطرتهما عليها وعلى كافة الامة الانجليزية فيما بعد من جهة أخرى .

=

الاصل والنسب وفي عام ٨٢٥ هاجمه ايجبيرت Ellendun وسكس (ت ٨٣٩م) ، وهزمه في موقعة اياليندون مرميا وهيمنت وسكس على الانجلوساكسون هذا، ولقد زالتسيادة مرسيا تماما بعد هجوم الدانيين عليها أواخر القرن التاسع الميلادي وحيث انقسمت الى قسمين : انجليزي وداني ، وظل حالها هكذا حتى تولى الفريد العظيم حكم وسكس (٨٧١ ـ ٨٩٩م) ،ثم بسط سلطانه على مرسيا وكافة المالك الانجليزية بعد انتصاراته الساحقة على الدانيين وطردهم من انجلترا وفي هذا الصدد ، وللمزيد عن تفصيلات الاحداث بعد وفاة أوفا وانهيار مرسيا وزوال سيادتها انظر :

The Parker Chronicle, pp. 50, 52 56, 60, 62, 70, 72; 74; 76; 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92; The Laud Chronicle, pp. 57, 59; 61; 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91; cf. also: Stenton; op. cit., pp. 225 - 238; 249 - 76; Sh. Camb. Med. Hist., 1, pp. 379 - 87; Whitelock, cf. E.H.D., p. 23 ff. & the notes.

The Laud Chronicle, p. 57; The parker Chronicle, p. 56 (٣٦)
Stenton, op. cit., pp. 93 - 94.

وهنا لابد من وقفة لمناقشة أسباب مصرع أيثاريد لما لها من أهمية في كشف بعض جوانب البحت الغامضة • فمما لاشك فيه ، وحسبما أكدت الشواهد التاريخية أن مصرع اثاريد كان سببه صلة ألنسب التي تربطه بالملك أوفا بصفة عامة ، ولخوف البابوية من احتمالات تأثره بسبب تلك الصلة بأفكار الملك أوفا المعادية للمسيحية كما أسلفنا بصفة خاصة • اذا خطط البابا للتخلص من أثاريد ، ويبدو أن شارلمان كان له ضلع كبير في هذا المخطط الذي انتهى بمصرع أيثلريد يوم ١٨ أبريل ٧٩٦م كما ذكرنا عاليه • وعلى الفور قامت حروب أهلية بين مؤيدى الملك الصريع وأعوان المتآمرين انتهت بتنصيب كبيرهم المدعو أيردولف Eardwulf ملكا على نورثمبريا بتعضيد من البابوية (٣٧) فثار الاهالي ضد الملك المفروض عليهم قسرا ، فأضطر للفرار على أمل العودة من جديد بمساعدة البابا وشارلمان • يؤيد ذلك الرأى ما أشارت اليه المصادر والمراجع من اهتمام كل من شارلمان والبابا بأحوال نورثمبريا وعرشها ، ورغم أن هناك رواية وحسيدة تنفى اشتراك المدعسو ايردولف في قتل أثاريد ، الا أن تطور الأحداث ، وحسيما أكدت المادر ، لا تؤكد اشتراكه في المؤامرة فحسب ، بل تؤكد تآمره حتى اخمص. قدميه مع البابوية وبتعضيد من شارلمان ضد كينوولف Cenwulf

The Laud, Chronicle, p. 57; The Paker chronicle, p. 56; (TV) cf. also: Stenton, op. cit., p. 94.

ملك مرسيا وقريب الملك أوفا فلقد ذهب ايردولف عقب فراره الى شارلمان طالبا مساعدته واعادته الى العرش ، فأرسل الأخير رسالة من لدنه الى البابا ليو الثالث Ico III ( ٧٩٥ – ٨١٦م ) لتعضيده، وللمساعدة في اعادة ايردولف الى عرش نورثمبريا ، وكان أن تم ذلك بالفعل (٣٨) .

لقد كان الاتفاق كما يبدو ـ ينص على اعادة ايردولف مقابل التخلص من آخر سلالة أسرة وأقارب الملك أوفاً ، وأعنى الملك كينولف كينولف (٢٩٧ ـ ٢٩٦م) ، بسبب أعماله المعادية للكنيسة والمسيحية في انجاترا ، فلقد ألمحت المصادر الى فزع البابوية من كينولف بسبب تصرفاته المعادية للعقيدة الكاثوليكية ، بدليل ما أشارت اليه من حدوث صراع بين كينولف وممثل البابويسة في انجلترا ، وللاسف سبب الصراع غير معروف حسبما يؤكد المؤرخ ستنتون ، الذي عاد فأشار الى احتمال أن يكون السبب «انتزاع كينولف ملكية بعض الاراضي التابعة لكاتدرائية كانتربيوري» بينما اتهم كينولف رئيس الاساقفة ومندوب البابوية في كنت «بتصرفات ما » بدرت منه « تستدعي عزله » ، وبلغ الصراع عاد وعدل عنه » ، وبلغ الصراع عاد وعدل عنه » ، منا من جهة ، ومن جهة أخرى أوعز البابا عدد باصدار قرار الحرمان ضد انجلترا ولكنه وضده شارلمان في ذلك ـ الملك ايردولف بالهجوم على كينولف

Stenton, op. cit., Loc. cit., & the notes. (TA)

Stenton, op. cit., p. 229 & nos. 4 - 5.

للقضاء عليه وقطع دابر اسرة أوفيًا • ففي عام ١٠٨م غزا أيردولف مرسيا ولم نشر الروايات الى نتائج أو أسباب الغزو حسب العادة المتبعة لطمس حقائق تاريخ الملك أوفيًا وخلفائه من بعده ،ولقد علق مصدرنا الوحيد هاهنا السير غرانك ستنتون على تلك الأحداث، فقال: « أن الكتاب الانجليز لم يسجلوا شيئا عن تلك الاتصالات ( يقصد اتصالات ايردولف بكل من البابا وشارلان ) ، فليست هناك معلومات عن الاحوال السياسية التي استدعت حدوثها »، مما يؤكد صحة ما وصلنا اليه في هذا الشأن ، ولعلنا نضيف جديدا يؤكد ذلك أيضًا ، اذ أورد نفس المؤرخ سيتنتون عبارة هامة عن تلك الاتصالات ، أوضح بها بطريقة غير مباشرة السبب منها ، اذ قال : « لكن تلك الاتصالات على الاقل توضح أن الامبراطور شارلمان قد رحب بتلك الفرصة التي أتيحت له للتدخل في شئون شمال انجلترا ، حتى يستطيع مواجهة التحدى القادم اليه عبر القنال الانجليزى ، ممثلا في تلك القوة المخيفة التي أعدها الملك أوفا »(٠٠) أى ان شارلمان « حامى المسيحية في أوربا الغربية كما وصف نفسه » (١١) ، وبتشجيع من البابوية ، قد وجد فرصة عمره في ظلب

<sup>(</sup>٤٠) اعتمد ستنتون هاهنا على مصادر خاصة لم تتح لغيره من الباحثين، مما أعطى لكتاباته أهمية خاصة باعتراف المؤرخين الاخسرين المغنيين النظر

Stenton, op. cit., pp. 94 - 95 and the notes.

ايردولف المساعدة منه ، وذلك للتدخل في شئون نورثمبريا ، وحيث يمكنه عن طريقها التحكم في شمالي انجلترا « واعادة تجديد الدعوة للمسيحية » من جهة ، فضلا عن اتاحة الفرصة له للزحف عبرها في شخص ايردولف الى مرسيا ، والقضاء تماما على آخر سلالة أوفا في انجلترا ، ولعل ذلك يفسر قيام ايردولف بغزو مرسيا عام ١٠٨٨ دون أن تشير المصادر الى أسباب الغزو من قريب أو بعيد كما أوضحنا من قبل ٠

وجدير بالذكر ان الملك أوغا رغم وجود بعض نقاط الضعف في علاقاته السياسية مع غيره من الملوك ، فمما لاشك فيه أنه كانت لديه من « القوة الرهيبة » الكافية لجعل شارلمان أعظم الملوك في ذياك الوقت يعمل له ألف حساب ، وأن يسعى لمهادنته رغم كراهيته الشديدة له ، بل ويخاطبه في رسالة جاء فيها : « ٠٠٠ ان الحفاظ على روابط الصداقة بين أصحاب الجلالة الملوك ، وأصحاب المقامات الرفيعة ، أمر حتمى من أجل كفالة السلم ودوام المحبة فيما بينهم » (٢٠) ، مما يؤكد عظم مكانة أوفا ، ومعاملة شارلمان له كند مساوله ولعلنا نجد في رسالتين أخريين ما يؤكد عظم تلك المكانة من جانب ، كما أنهما تؤكدان صدق ما وصلنا اليه من ترجيصح

<sup>(</sup>٤٢) والمزيد انظر نص الرسالة :

Letter of Charles the Great to OFFA, King of Mercia (796A. D.); cf. E.H.D., vol, 1, Doc. No. 197, pp. 848 - 839.

اعتناق أوفا الاسلام فلقد أشارت المصادر الي رسالة أرسلها شارلمان الى كل من ايزلهرد Aethelheard رئيس أساقفة كانتربيورى وكيولولف Ceolwulf أسقف ليندسي Lindsey ، يطالبهما فيها « بالتلطف والتودد الى الملك أوفيًا » ، واعدا اياهما بالتدخل لدى أوفيًا « السماح لهما بالعودة الى بلديهما ، دون الحاق الضرر بهما » (٢٢) • والثابت أن هذين الرجلين كانا قد أبعدهما أوفيًّا دون أن تذكر المصادر سيبا أو أسيابا للابعاد ، والتي يحتمل أنها كانت سبب موقفهما المعادي للملك أوفيًا ومعارضتهما الماه لمواقفه المعادية للعقيدة المسيحية ، تلك المواقف التي توجت باصداره ديناره الذهبي ذي عبارات التوحيد الاسلامية • ولعلهما أخذا معهما بعضا من تلك الدنانير وقدماها الى البابا أدريان الاول مصحوبة بتقرير واف ، يحدد ظروف ضرب تلك الدنانير ، فضلا عن تبيان سياسة أوفا المعادية الكنيسة والعقيدة المسيحية ، كما أخبراه بنوايا أوفيًا الرامية الى تدمير الكنيسة الرومانية والحط من قدر البابا في نفوس تابعيه والسعى الجدي الي خلعه ٠ وآية ذلك أن البابا قد سيطر عليه فزع شديد خوفا من معبة الاخطار التي سوف تصيب المسيحية في انجلترا من جراء سياسة أوفا تلك واضطر الى أخذ الحذر منه ، وعمل لسياسته ألف حساب (١٠) هذا

Letter of Charles the Great to Aethelheard archipshop of Canterbury & Ceolwulf bishop of Lindsey (793 - 796), cf. E.H.D., vol. 1, Doc. No. 196, p. 847.

Stenton, op. cit., p. 215.

من جانب ، ومن جانب آخر أشارت المصادر الى رسالة ذات عبارات خطيرة الفحوى ، أرسلها البابا أدريان الى الامبراطور شارلمان افاض فيها واستفاض في مدح الامبراطور حامى المسيحية والمدافع عنها في أوربا الغربية ، ثم عرج بعد ذلك على موضوع ما سمعه من « شائعات وصلت مسامعه تؤكد تقرير شارلمان وعزمه على خلع البابا تحقيقا لرغبة الملك أوفيًا ٠٠٠ ، تمهيدا لانتخاب بابا آخر من الافرنج بدلا منه ، بناء على اقتراح بهذا الصدد قدمه أوفا اليه وسعى جاهدا لتحقيقه » (٠٠) • والغريب أن تاريخ تلك الرسالة مجهول (١٠) على غير العادة المتبعة في مثل هذه الرسائل الهامة فيما بين الملوك والبابوات! ولربما كتبت في عام ٧٨٥م أو عام ٧٨٦م ٠ ولاشك أن تلك الرسالة فضلا عن التقرير المشار اليه آنفا ، والذي كتبه كل من ايزلهرد وكيولولف مندوبي البابا تتضح أهميتهما في انهما قد كشفا مدى الاخطار التي تهددت المسيحية في انجلترا كلها ، بسبب اعتناق أوفا الاسلام ، فكان أن أسرع البابا بارسال بعثة عام ٧٨٦م لاعادة تجديد وتثبيت العقيدة المسيحية فينفوس الانجليز كما ذكرنا بالتفصيل من قبل ٠

Counicls & Ecclesiastical Documents, ed, A. W. Hadden & W.S. Stubbs, Oxford, 1871, Vol. III, pp. 440 - 442.

<sup>(</sup>٤٦) من الملاحظ أن كافة ونائق عصر أوفا ، وكفا أوضحنا من قبل اما غير موجودة أو نجد النادر الذي لا يفي بالغرض الطلوب منها ، فضلا عن غموض الكثير منها وعدم ذكر تاريخها مما أوقع الباحثين في

وييدو أن شارلمان قد أرسل رسالة من لدنه مع مبعوث الى الملك أوفيًا ، بناء على توسلات البابا اليه بالتدخل للحد من خطورة الموقف ، وبما عرف عنه من ذكاء ودبلوماسية استقبل أوفيًا السفارة الفرنجية ، فضلا عن مبعوثى البابوية كما أسلفنا بالترحاب مهادنة منه لهم وضمانا لعدم اثارة القلاقل أمام مجهوداته لتوحيد الأمة الانجليزية ، وحتى يوطد أركان عقيدته الجديدة في نفوس رعاياه ان استطاع الى ذلك سبيلا ، في نفس الوقت يحتمل أن شارلمان كان يسعى من وراء تدخله الى كشف مدى حقيقة ما أشيع عن اعتناق أوفا للدين الجديد ، فحاول جس نبضه بأن عرض عليه تزويج ابنه شارل من احدى بناته ، فرفض أوفا بشدة ، وطالبه بتزويج ابنته بسرتا Bortha من ولده ايجفيرث Ecefirth فاستشاط شارلمان غضبا ، لدرجة أنه أمر بوقف المفاوضات وسحب سفارته وعودتها على الفور ، فضلا عن اصداره أوامره المشددة بمنع كافة التجار على دخول جميع مواني ومدن مملكته للتجارة ، د. ، ،

=

حيرة ، ولعل ذلك يفسر أسباب اعتماد كافة المؤرخين المهتمين بدراسة تاريخ الملك أوفا بالذات ، وعلى رأسهم المؤرخ المشهور ستنتون ـ على الحدس والترجيح ، عند الكتابة عن تاريخ الملك أوفا بخاصة ، وبتاريخ الانجلوساكسون بعامة ،

<sup>(</sup>٤٧) امدنا الكوين أستاذ شارلمان ومعلمه المشهور بوثيقة هامة ، عبارة عن رسالة أرسلها الى رجل دين ايرلندى يسمى كولكو ما أثاره في عام ٧٩٠ ، توضح عداوة شارلمان لاوفا بسبب خلاف ما أثاره

هذا ، ولقد تلبدت سماء علاقات أوغا بشارلان بالغيوم الداكنة ، وكان أن ألقى الأخير بكامل ثقله الى جانب البابوية وأعداء أوفا بعامة ، فلقد أشارت المصادر الى تأمين شارلان لحياة ايجبرت الحواد أوفا المشهورين الطامعين في عرش مرسيا ، فثار هذا الأخير ضد أوفا الذي هزمه بمساعدة بيور هتريك Beorhetric فثار هذا الأخير ضد أوفا الذي كوفيء لمساعدته تلك بتزويج أوفا ملك وسكس عام ٢٨٩م ، الذي كوفيء لمساعدته تلك بتزويج أوفا الى ما سبق وأشرنا اليه عن عظم مكانة أوفا ، وتأثيره القوى على مسار الاحداث في أوروبا ، فضلا عن تحالف البابوية وشارلمان ضده ، وأدا لجهوده المعادية للكنيسة والعقيدة الكاثوليكية قبل أن يستفحل خطرها في انجلترا كلها ،

الشيطان \_ ربما كان لاختلاف العقيدة \_ مما أدى الى توقف حركة البحار السفن التجارية بين البلدين • افظر :

C.E.D., vol, III, p. 487 f.; Letter of Alcuin to Colcu (790 A.D.); cf. E.H.D., vol, I, Doc. 192, pp. 840 841; «Acts of the Abbots of Fontenelle» (St. Wandrille), cf. E.H.D., vol. 1, No. 20, p. 341.

<sup>(</sup>٤٨) يبدو أن شارلمان وجد الا مناص من مهادنة أوفا خوفا من القوة الرهيبة التى اعدها ، والتى عمل لها الف حساب ، خاصة وانه وجد من الصعب عليه عبور القنال الانجليزى ومهاجمته ، اذا ، ولرغبته في سيولة التجاره بين الجانبين من جديد ، اضطر لهادنته وتكليف الكوين بالتدخل للصلح بينهما · وتم هذا ، وعادت التجاره الى سالف عصرها من النشاط بين الجانبين ·

C.E.D. vol. IIII, p. 487 f., also: Stenton. op. cit., pp. 216 - 270; Wormald, op. cit., p. 101.

## بِـــــــنامُعُلِحُ الْحَيْمِ

( الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون ، واذا يتلى عليهم قالوا آمنا به انه الحق من ربنا انتا كنا من قبله مسلمين » ٠ والقصص : ٥٢ ــ ٥٣ )

الفصّلالثاني

## أوفــًا ودوره الحضـارى ( ۷۰۷ ـ ۷۹۹م )

- أوفيًا باعت النهضة الانجليزية •
- ـ دور أوفا في النهوض بالتعليم والثقافة والجيش ، واصلاح النظم التشريعية والمالية والاقتصادية .
- ــ الاهتمام بالتجارة الخارجية وتنشيطها بعقد الاتفاقيات التجارية مع الفرنج والخلافة العباسية •
- \_ التغييرات التى استحدثها أوفاً على العملات الأنجلوساكسونية ودلالاتها الهامة •
- ـ دينار أوفا الذهبى ذو عبارات التوحيد الاسلامية والآراء المختلفة حول أسباب ضربه ٠

بعد أن أمطنا اللثام فى الفصل السابق عن الجهود الناجحة التى بذلها الملك آوفا لتوحيد المالك الانجلوساكسونية من جانب، وبعد كشف النقاب عن مواقف كل من شارلمان والبابوية المعادية له من جانب آخر، ينبغى أن ننتقل هاهنا لمناقشة دور أوفاً الحضارى وأنره فى وضع نواة نهضة الامة الانجليزية، لما فى ذلك من أهمية فى كشف غموض عصره، ومن ثم سد بعض ثغرات البحث .

حقيقة ان أوغا لم يكن رجل حرب وسياسة فصعب ، بل كان رجل دولة ومنظما بارعا فريد الطراز ، فلا شك في أن أعماله في هذا الصدد لا تقل عظمة عن أعماله السياسية والعسكرية ، فلقد اهتم بالنظام المالي والاقتصادي ، فضلا عن النظام التشريعي ، وبذل جهود! مكثفة من أجل رفع مستوى الانجليز الثقافي والاجتماعي ، وكفالة الأمن والآمان لهم ، وحماية مكاسبهم السياسية والاقتصادية التي حصلوا عليها في عصره ، ناهيك عن اهتمامه بالتشييد والبناء ممثلا في سوره العظيم OFFA'SDYHE الذي سوف نتناوله بالتفصيل في الفصل الاخير ، فضلا عن عنايته الفائقة بالجيش التي تمثلت في اعداده تلك « القوة الرهيبة » التي حقق بها أعظم انجازاته بوحيد الأمة الانجليزية تحت قيادته لأول مرة في التاريخكما أسلفنا هذا ، ولقد حصلنا من وثائق عصره النادرة على روايات تؤكد اهتمام أوفاً الشديد بالثقافة والتعليم ، فضلا عن البناء والتعمير (١) ، أما

<sup>(</sup>۱) أكد الكوين في رسالة الى أوفا في احدى السنوات ما بين عام ٧٨٧م وعام ٧٩٦م اهتمام أوفا بالتعليم والثقافة وشكره على جهوده تلك ولقد علقت د وايت لوك D. Whitelock على جهود

جهوده فى مجال التشريعات ، فهى واضحة وهامة ، الا أنه للاسف لم تصلنا قوانينه ، ولولا اشارة ألفريد العظيم مللك وسكس (٨٧١ ــ ٩٨٩م) نفسه فى مقدمة قوانينه بأنه قد استعان فى اصدارها بقوانين من سبقوه وعلى رأسها «قوانين الملك أوفاً » ، (٢) ماعرفنا عنها شيئا ألبتة •

وهنا لابد من وقفه لمناقشة سياسة أوفا الاقتصادية من خلال تشجيعه التجارة ، وسك العملات اللازمة لتسهيل عملية التبادل التجارى وضمان سيولتها ، لما لها من أهمية في كشف النقاب عن أهم وأخطر جوانب البحث .

فعلى امتداد عصره ، قام الملك أوفيًا ( ٧٥٧ ــ ٧٩٦م ) بجهود سياسية ، وخاض المعارك الحربية من أجل وحدة الامة الانجليزية التى سخر كافة امكاناته المالية والبشرية من أجلها ، وقد نجح

أوفا ونشاطه التعليمي والعمراني واشاد به وللاسف فان كافة وثائق عصره قد ضاعت ولم يصلنا الا النادر اليسير انظر الخلاف الحديث المحددة وثائق عصره قد ضاعت ولم يصلنا الا النادر اليسير الخطرة المحدد المحددة المحدد

The Laws of Alfred (885 - 899), cf. E.H.D., Vol, I, No. 33, p. 407 ff; Letter of Alcuin to The Mercian Ealdorman Osbert (797), cf. E.H.D, vol I, Doc. 202, pp. 854 - 56; Cantor, N., The Medieval World (300 - 1300), N. Y. 1968, p. 93.

فى ذلك أيتما نجاح كما أسلفنا • هذا ، ويعزى نجاحه فى المقام الاول الى ثروته المتحصلة من رسوم وأرباح البضائع والسلع التجارية المختلفة التى كانت ترد الى انجلترا من كافة الدول المعروفة آنذاك مما ساعده على تكوين تلك القوة العسكرية الرهبية التى أفزعت شارلمان من جهة ، والتى استخدمها فى اقامة صرح الوحدة الانجليزية وحماية انجازاته فى شتى الميادين من جهة أخرى •

لا غرو أن جهود أوفا لرفع مستوى معيشة الامة الانجليزية وانجازاته في مجالتنشيط التجارة وسلكالعملاتكانت هي شغله الشاغل، ولعلنا نجد في عبارة قالها هو نفسه عن أهمية التجارة ما يؤكد أهتمامه الكبير بهاءاذ قال: «ان أي ملك يريد أن يرفع مستوى معيشة شعبه وتحقيق أمجاده ، لابد أن يهتم بالتجارة ويشجعها » (٣) • ولا شك أن هدفه من تشجيع التجارة كان في المرتبة الاولى اعداد القوة اللازمة لتحقيق أهدافه لتوحيد الامة الانجليزية ورفع مستوى معيشتها ، عن طريق الرسوم المتحصلة من التجارة وأرباحها • والثابت أن علاقات انجلترا مع القارة الاوربية والعالم الاسلامي كانت قوية في المجال التجاري ابان عصر الملك أوفا • والحقيقة أنه يصعب على الباحثين تحديد النشاط التجاري بين انجلترا والقارة ، ولكن توجد شواهد تاريخية تؤكد ازدياده في القرن السابعوبداية الثامن الميلادي فلقد أشار المؤرخ بيد Bede في سياق حديثه عن أحداث عام فلقد أشار المؤرخ بيد Bede في سياق حديثه عن أحداث عام المحرم الى محاولات أحد التجار الفريزيان Firisian الموجودين في

لندن شراء أسير حرب انجليزى (١) وبعد حوالى قرن من الزمان وردت اشارة تفيد تواجد جالية تجارية كبيرة من التجار الفريزيان في مدينة يورك York ورغم ذلك فان الاشارات عن مدى حجم التبادل التجارى بين انجلترا وبلاد الغال (فرنسا) قبل تلك الفترة كانت بسيطة (١) ٠

سبق أن أوضحت أهمية التجارة بالنسبة للملك أوها بالاشارة الى أن شارلمان عندما غضب منه بعد رفضه العدول عن آرائه المعادية للكتيسة من قام بحرمان كافة التجار الانجليز من دخسول المدن والموانى لاتابعة له وأغلقها فى وجوههم كما أسلفا • (١) ولاشك أن هذا الاجراء قد هدد بالخطر مصالح التجار الانجليز والافرنج على حد سواء ، فاضطر الملكان الى مهادنة بعضهما البعض ، ومن ثم تمت اعادة العلاقات التجارية بين الجانبين الى سابق عهدها من ناحية ، ومن ناحية أخرى عقد الملك أوفا مع شارلمان اتفاقية تجارية بعتبر الاولى من نوعها فى تاريخ انجلترا • تعهد فيها الطرفان بتسهيل سبل التجارة ، وكفالة الامن والحماية لتجار كلا البلدين • بتسهيل سبل التجارة ، وكفالة الامن والحماية لتجار كلا البلدين • فمن جانبه ، تعهد شارلمان « بكفالة الامن والآمان للتجار الانجليز طبقا للاعراف التجارية القديمة » ، ثم استطرد قائلا : واذا حدث وأسىء اليهم أو ابتلوا بظلم جائر ، عليهم التقدم بشكاياتهم الينا

Bede, op. cit., pp. 244 - 245; cf, also, Stenton, op. cit., p 220.

Stenton, op. cit., loc. cit. (0)

<sup>(</sup>٦) انظر ما سبق ص ٩٥ وحاشية رقم ٤٧ من الفصل الاول ٠

(أى الى شرلمان) أو الى قضاتنا ، ولسوف نصدر أوامرنا لاحقاق الحق ، وكفالة العدالة لهم » • أما التجار الافرنج فلقد كفلت لهم نفس الاتفاقية الحماية والرعاية في ربوع انجلترا ، وجاء في هذا الصدد على لسان شارلمان : « وبالمثل فان رجالنا اذا ماعانوا من أي عمل عدائي في بلادكم (أى في انجلترا) عليهم التقدم بشكاياتهم اليكم (أى الى الملك أوفيًا من أجل تطبيق قواعد قوانينكم العادلة » (٧) •

هذا ، ولما كان النشاط التجارى في حاجة الى عملة متداولة ، لذا أصدر الملك أوفا قراراته باصلاح العملة ، وتوجها بضرب عملات جديدة أخرى ، ومايهمنا في هذا الصدد عملته الذهبية المشهورة ذات عبارات التوحيد الاسلامية ، التي سبق الاشارة اليها عرضا من قبل تلك العملة التي لم تخلد اسم أوفا على مر التاريخ فحسب ، بل غلفت شخصيته بغموض شديد ، مما حير المؤرخين في فهمها ، ومن ثم صعب عليهم مهمة تفهم الاسباب الحقيقة التي جعلته يضرب هذا الدينار الذهبي ، الفريد في مظهره ومخبره ، تلك الاسباب التي سوف نتناولها بالبحث والدراسة التفصيلية ، بعد مقارنتها بكافة الآراء التي قيلت في تبرير اصدار تلك العملة وعلى ضوء ما جاء في المصادر والوثائق ، بغية الوصول الى كشف السر الحقيقي من وراء ضرب هذا الدينار ،

C.E.D., vol. III, pp. 487 - 498; E.H.D., vol, I, Doc. No. (V) 197, pp. 448 - 449; cf. also: Stenton, op. cit., pp. 220 - 224 and the notes.

ومن الأهمية بمكان ، وقبل مناقشة تلك الآراء ، ينبغى الاشارة الى أن الانجلوساكسون قد ضربوا أول عملة لهم على طراز العملات الرومانية الفضية وليست اليروفنجية ، حدث ذلك فى كل من لندن وكانتربيورى وغيرهما من مدن وسط وجنوب انجلترا ، ومع مرور الزمن ، تحولت تلك العملات الفضية الى نحاسية فى بعض المالك مثلما حدث فى نورتمبريا ، وكان اسما الملك وضارب العملة ينقشان عليها ، أما عملات جنوب انجلترا فكانت فضية ، ونادرا ما نقش عليها اسم الملك أو اسم الضارب ، مثال عملة مملكة مرسيا التى سكها كل من الملك بندا (٣٣٢ – ٣٥٥م) ، وولده ايزلريد خليفته النيالث من بعده ( ٣٧٤ – ٣٠٥م) ، كذلك تداولت انجلترا الانجلوساكسونية عملة أقل حجما من الفضية ، عرفت باسم البنس المناس التمرن الثامن الميلادى ، مما يدل على قوة التبادل التجارى فيما بين البلدين فى عصر الميروفنجيين (٨) ،

وبعد تولى الملك أوفا عرش مرسيا ، وبعد بسط سيادته على الممالك الانجليزية ، أصدر أوامره الصارمة بوقف استخدام كافة

 $(\Lambda)$ 

Stenton, op. cit., p. 222 & the notes; Hobson, B., Coins & Coin Collecting, London, 1965, p. 35; Kent, J., 2000 Years of British Coins & Medals, British Museum Publications, London 1978, p. 15.

آنواع العملات السائدة في عصور سابقيه ، وتم تطبيق هذا القرار على كافة المالك الانجليزية فيما عدا نورثمبريا التي خضعت لسلطانه الفعلى في السنوات الأخيرة من حياته كما ذكرنا آنفا ، هذا وعوضا عن العملة الملغاة ، أصدر أوفا أمرا بسك عملة جديدة امتازت عن الاولى بزيادة الوزن ، وكانت غالبيتها تحمل اسم الملك أوفا فقط ، باستثناء القليل منها الذي حمل اسم الضارب أيضا ، و ولقد تنوعت عملات الملك أوفا من حيث الشكل والحجم ، ويلاحظ أنعملات بداية عصره قد حملت صورته ، وكانت ذات سمات خاصة ميزتها عن كافة عملات الانجلوساكسون ، أما عملات أخريات عصره ، فقد أصبحت أقل جمالا رغم زيادة أوزانها قليلا عن سابقتها ، مع اختفاء صورته ونقش اسمه بحروف أكبر ، كما لو كان أوفاً يريد ابراز اسمه بصورة أكبر وأعظم من أقرانه الملوك ، هذا ويعلق المؤرخ ستنتون على تلك التغييرات الهامة التي أحدثها أوفا في مجال العملات أصدق تعليق فقال : « أن تاريخ العملات المتداولة في انجلترا ، قد بدأ في عصر الملك أوفا » (۱) ،

ومن الغريب أن عملات بداية عصر أوفا كانت تحمل على الظهر

Blunt, C. S., «The Coinage of OFFA» cf. «Anglo - Saxon Coins» ed, R.H.M. Dolly, London 1961, pp. 49 - 50; Stenton, op. cit., p. 222 & n. 3; Hobson, op. cit., p. 35; Kent, op. cit., p. 15.

Stenton, op. cit., p. 223.

علامة الصليب المسيحية ، أما الوجه فكانت صورة الملك عليه ، أما عملات أواخر عصره ، فيلاحظ أنها في البداية قد حملت علامة ليست بالصليب ، ولكنها مشابهة الى حد ما ، وضعت بحجم أصغر ثم تلاشت في السنوات الأخيرة من عصره ! فضلا عن اختفاء صورته كما أسلفنا (١١) ، ولا شك أن ذلك يعد دليلا قاطعا على صحة ماوصلنا اليه بصدد ترجيح اعتناق أوفا الاسلام ، ويضيف جديدا اليه ، أما العملات الذهبية التي أصدرها أوفا فهي تتمثل في ذلك الدينار الذهبي الذي نقشت عليه عبارات التوحيد الاسلامية فضلا عن نقش اسم الملك أوفا باللاتينية OFFA REX ولقد امتاز الدينار بسمات خاصة جعلته فريدا في نوعه قياسا الى كافة العملات الصادرة في أوربا الغربية على وجه الاطلاق في العصور الوسطى (١١) ،

<sup>(</sup>۱۱) نشر المؤرخ ب · هوبسون B. Hobson المتخصص في علم النميات لوحتين تمثل الاولى احد بنسات بداية عصر اوفا منقوشا عليه اسم وصورة الملك على الوجه ، اما الظهر فقد نقش عليه شارة الصليب بشكل كبير واضح في الوسط ، وتوضح اللوحة جمال ودقة نقوش عملات تلك الفترة كما ذكرنا عاليه · اما اللوحة الثانية فتشير الى بنس ضرب في اخريات عصر أوفا ، ويلاحظ عدم وجود شارة الصليب الكبيرة كما كان الحال في الفترة الاولى من عصره ، وحل مطها اسم ضارب العملة المدعو بابا Babba أما الوجه فقد نقش عليه اسم الملك اوفا بشكل دائري حول دائرة صغيرة في وسط المركز انظـر :

Hobson, op. cit., p. 35.

<sup>(</sup>۱۲) سمع العالم عن هذا الدينار لاول مرة عام ۱۸۶۱ وذلك مى تقرير اعده السيد / أدريان دى لو نجبيرير

مهما يكن من أمر ، بعد دراسة علمية مستفيضة للدينار ، يلاحظ جهل ضاربه باللغة العربية ، ومن ثم يتأكد لنا أن الدينار قد ضرب بدار السك الخاصة التي أنشأها الملك أوفا في انجلترا، يؤكد ذلك الرأى وجود العديد من الاخطاء في نقوش كتابات الدينار العربية على الظهر والوجه ، ونذكر بعض ما استطعنا الوصول اليه من تلك الاخطاء فيما يلى :

## اولا: أخطـاء الوجـه

١ ــ كلمة « السه » في السطر الاول من مركز الوجه ، مقش

==

وارسله الى جمعية مواة جمع المسكوكات والقلائد والاوراق المالية واشار فيه الى أنه قد « حصل على هذا الدينار بعد جهد جهيد من الراحل دوق دى بلاكاس Duse de Blacas اثناء اقامته فى مدينة روما » • هذا ويرجح اكتشاف هذا الدينار فى مدينة روما او احدى الضواحى القريبة منها ، بالرغم من عدم وجود دليل قاطع يؤيد هذا الرأى أو ذاك • لعل اكتشاف هذا الدينار فى تلك المدينة قد جعل البعض يأخذ بالرأى القائل بأن اوفا قد ضربه من أجل دفع ضريبة أو منحة القديس بطرس القررة عليه للكنيسة الرومانية سنويا ، ذلك الرأى الذى اثبتنا عدم صحته فى حينه • فى هذا الصدد وللمزيد انظر ؛ . Blunt, op. cit., pp. 50 - 51 cf, also:

بلوك (مارك) : « مشكلة الذهب في العصر الوسيط » ، المقالة الاولى في كتاب بحوث في التاريخ الاقتصادى ، ترجمة الوفيق اسكندر ، اصدار الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ، القاهرة ١٩٦١ ، ص ٢٨ ٠

ضارب العملة الانجليزى حرف « الهاء المربوطة » فى شكل حرف « داك » •

۲ \_\_ أما كلمة « وحده » في السطر الثاني من مركز الوجه »
 فقد ورد حرف « الالف » بدلا من حرف « الواو » •

٣ \_ كذلك وردت « الهاء المربوطة » في نفس الكلمه السابقة « وحده » في صورة شاذة لم ترد في أي من العملات العباسية التي ضرب أوفا ديناره على طرازها •

غلمة «له» بالسطر الثالث من مركز الوجه ، يلاحظ
 أن حرف « الدال » قد ورد بدلا من « الهاء المربوطة » •

### ثانيا: أخطاء الظهر

ا ـ في كلمة « الله » بالسطر الثالث من مركز الظهر ، وردت « اللهاء » صحيحة كما هو الحال في المسكوكات العباسية الذهبية التي ضرب الدينار على طرازها ، بعكس حالها في كلمة « الـه » حيث وردت في صورة « دال » في السطر الاول من مركز الوجه كما أسلفنا عاليه •

تنقق ومثيلاتها في الدنانير العباسية المشابهة الطراز • فلقد سجل حفار قالب السك حرف « الميم » كما لو كان « سنة للباء أو الثاء أو التاء » •

تلك أمثلة أوردناها على سبيل المثال لا المصر ، وتؤكد أن

الدينار قد تم ضربه فى دور السك الخاصة بالملك أوفيًا فى انجلترا كما أسلفنا ، وبهذا ينتفى احتمال القول بأن الدينار قد زيف أو أقحم اسم الملك أوفا عليه اقحاما (١٢) ، وفيما يلى نص كتابات النقوش العربية واللاتينية على دينار الملك أوفا:

#### أولا: الوجسه:

#### هامش:

محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ، ليظهره على الدين

مسركز : لاالسه الا اللسه وحده لا شريك لسه

<sup>(</sup>۱۳) انظر اللوحة رقم (۱) الخاصة بدينار الملك أوفا ، والدينار العباسى الاصلى الذى ضرب ديناره على طرزهوللاسف لا توجد سروى تلك القطعة النسادرة من دينار الملك أوفا ، وهى محفوظة بالمتحف البريطانى ، ولقد حصلنا على تصريح خاص بنشر صورة اللوحة المرفقة هاهنا ، وجدير بالذكر ان الملك أوفا قد ضرب ديناره هذا على نمط دينار عباسى اصدره الخليفة المنصور بالله ( ۱۳۱ ـ ۱۵۸ه / ۷۵۷-۷۷۵م ) ، وقد استمر تداول هذا الدينار في عصور خلفائه من بعده والمعاصرين للملك اوفا وهم : المهدى ( ۱۸۸ ـ ۱۸۹ه / ۷۷۷ ـ ۷۸۰م ) ، ومارون الرشيد ( ۱۷۰ ـ ۱۹۳ه / ۲۸۷ ـ ۹۰۸م ) ، ويرجح أن الضرب قد تم في السنوات الاثنتى عشرة الاخديرة من حكمه ( ۷۸۵ ـ ۲۷۹م / ۲۸۱ ـ ۱۵۸۸ م المنجليزية ، وأصبح قوة

ثانيا: الظهر:

هامش:

بسم الله ضرب هذا الدينر سنة سبع وخمسين ومئه ٠

مسركز:

محمد

KEX

رســـوك

OFFA.

وهنا نجد أنفسنا أمام تساؤل ملح يطرح نفسه علينا فى طلب الاجابة ، ألا وهو: هل اعتنق الملك أوفا الاسلام ، فضرب هذا الدينار تأكيدا لذلك ؟ أم أن هناك أسبابا أخرى ؟

قبل الاجابة ، ينبغى التنويه الى أن كافة المصادر والوثائق المعاصرة والمتأخرة زمنيا لم تشر البتة الى هذا الدينار من قريب أو بعيد ، وبالمثل أهملت دوائر المعارف العالمية والمعاجم والمراجع المتخصصة الاشارة اليه ، رغم أن غالبيتها قد أشارت الى عملات

=

ترهبها البابوية ) ويخشاها شارلمان كما أسلفنا • انظر : عبد الرحمن فهمي محمد : موسوعة النقود العربية وعلم النميات (١ \_ فجر السكة العربية ) ، دار الكتب ، القاهرة ١٩٦٥ ، لوحه ٢٤ ( دينار عباسي ذهبي ) رقم ١٨٣٣٨ ( رقم السجل بالتحف الاسلامي ١٨٣٣٨ ذهب وزن ٢٣٠ر٤ القطر ١٩ ) وليضا انظر :

Brooke, G. C. English Coins from the Seventh Century to the present day, London 1932, pp. 22.

الفترة المبكرة من عصره و ومن الغريب للفترة الى ما سبق للأورخين المعنيين الحديثين رغم امكانية تقهمهم معانى نقوش عبارات التوحيد الاسلامية المفاصة بالدينار بطريقة أو بأخرى ، فاننا نجدهم من ناحية أخرى قد تغاضوا كلية عن الاشارة الى تلك العبارات ، باستثناء البعض منهم الذينرغم اشارتهم الىتلك العبارات الاسلامية فانهم قد مروا عليها مرور الكرام دون تعليق يذكر رغم خطورة مدلولاتها ، ورغم تقهم بعضهم بل واجادته اللغة العربية قراءة وكتابة مما يجعل المرعيتساءل عما اذا كان هذا الاهمال متعمدا من أجل طمس حقيقة تاريخ هذا الملك العظيم لاعتناقه الاسلام ؟

الحقيقة ان الشواهد التاريخية ترجح أن الملك أوفاً قد اعتنق الاسلام وسواء أكان قد اعتنقه وحده ، أم هو وأفراد أسرتهوكبار رجال حاشيته ، فالثابت أن البابوية ورجال الكنيسة الرومانية قد جن جنونهم ، وخططوا مع شارلمان للتخلص من أوفا كما أوضحنا من قبل • ولعل ذلك يفسر سبب اختفاء كافة وثائق عصر الملك أوفا دون غيره من الملوك الانجليز ، رغم عظم مكانته باعتراف كافة

<sup>(</sup>١٤) انظر دوائر المعارف والمراجع الاتية :

Atiya, A. S., Crusade, Commerce & Culture, N. Y. 1966, p. 169; Kent, op. cit., p. 15 & plate No. 5; Hobson, p. 35; D. U., p. 1382; E.B., vol. VI, p. 800; N. A. E., vol. VI, p. 453; A. A. E., vol. 14, p. 355; O. C. E. L., p. 562; N. E. B., vol. VIII, p. 488, C. E., vol. XI, p. 215; Ch. E., vol. X, p. 194.

دوائر المعارف العالمية ، والمراجع المتخصصة ، ولا شك أن ضياعها مرده قيام رجال الكنيسة الانجليزية بجمع كافة الوثائق والتخلص منها بتحريض البابوية ضمانا لطمس معالم تاريخ أوفا وجعله نسيا •

وهنا لابد من التوقف برهة لمناقشة كافة الاراء التى قيلت فى تبرير ضرب الملك أوفا لديناره هذا ، للتأكد من مدى صدقها أوعدمه،علىضوء ما سبق سرده من تفصيلات أحداث عصره وانجازاته فى كافة الميادين العمرانية والتشريعية والثقافية والتجارية من جهة، وعلى ضوء علاقاته بكل من البابا وشارلمان والخلافة العباسية من جهة أخرى ، تملين الوصول الى الحقيقة التاريخية المنزهة عن أى غرض آخر ،

الثابت أن دينار الملك أوفا كان ولازال حتى ساعتنا هذه موضوع بحث ودراسة مستفيضة من العديدين المهتمين بدراسسة تاريخ أوربا في العصور الوسطى وعلم النيَّميات بصفة عامة مهذا ، ولقد عزا البعض سبب سك هذا الدينار الى رغبة الملك أوفا في دفع المنحة أو الضريبة المقررة عليه سنويا للكنيسة الرومانية والمعروفة باسم بنس بطرس Peter's Pence (١٠) وهناك رأى تضريقول بأن الملك أوفا قد ضرب هذا الدينار « اشباعا لحالة نفسية انتابته ، وتحقيقا لرغبة جامحة سيطرت عليه ، ودفعته لضربه تشبها بالدينار الاسلامي ذي المكانة العالمية في عالم تجارة العصور الوسطى » ثم عللت هذا العمل لرغبته « في الظهور والشهرة والتفاخر الوسطى » ثم عللت هذا العمل لرغبته « في الظهور والشهرة والتفاخر

بين أقرانه من الملوك المعاصرين بمقدرته على سك مثل هذا الدينار ( المنقوش mancus ) من أجل تقديمه الى البابوية وفاء للمنحة المقررة غليه سنويا » ، مما يتفق والرأى السابق الذكر عاليه • ويعزى أصحاب هذا الرأى سبب الضرب الى رغبة الملك أوفا فى « ايلام البابوية وعقابها »! وهناك فريق آخر يقول بأن الدينار قد زوره البعض وأقدم اسم الملك أوفاً عليه ، ومن ثم نسب اليه زورا وبهتانا دون توضيحهم أسباب أخذهم بهذا الرأى (١٦) • وجدير بالذكر أننا أوضحنا بالدليل القاطع عدم صحة هذا الرأى » وأيدنا ذلك بما أشلفنا ر١٧، • في انجلترا كما أسلفنا ر٧٠) •

أما بالنسبة للرأى القائل بأن أوغا سك الدينار لدفع المنحة أو الضريبة السنوية للبابوية (المعروفة باسم بنس القديس بطرس) فهو رأى غريب لا يتفق والمنطق السليم ، اذ كيف يتقبل الباحث المنصف القول بسداد الجزية أو المنحة السنوية للبابا بمثل هذا

<sup>(</sup>١٦) لخص وأورد تلك الاراء س ١٠٠ بلنت وذلك بعد اطلاعه على كافة المراجع التى تناولت دينار الملك أوفا بالدراسة والتحليل ١٠٠ أنظر تلك الاراء في :

Blunt, pp. 49 - 51, 62; cf. also: Allan, J., cf. N. C., 1914, p. 7 ff.; Allen, D. F., cf. B. N. J., vol. 25, 111, 1948, pp. 267 - 269; Beltran p., cf.; Centennial Publication of the American Numismatic Society, 1958, pp. 83 - 88.

<sup>(</sup>۱۷) انظر ما سبق ص ۱۰۹ ـ ۱۱۲ ۰

الدينار ذى عبارات التوحيد الاسلامية! خاصة وأنها فى نظرهم عبارات كفر وهرطقة وخارجة عن الايمان الصحيح قلبا وقالبا! ١٠١٠٠

وبالمثل ، تجد الرأى الثانى مرفوضا كلية ، خاصة وأن أصحابه دللوا على صدق رأيهم بالقول « بجهل الملك أوفيًا ومستساريه بمعانى عبارات التوحيد الأسلامية عندما قددت للبابوية » ، وفاء للمنحة أو

(١٨) لعلنا نجد في مواقف البابوية والكنيسة الرومانية المعادية لمثل تلك العبارات الاسلامية فيما بعد عصر أوفا ابان الحروب الصليبية ما يؤكد رفض الرأى القائل بدفع أوفا الجزية السنوية بهذا الدينار ولقد حدث ان ضرب الامراء الصليبيون في طرابلس وصيدا عملات عليها اسم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والتاريخ الهجرى فرفض مندوب البابا المصاحب لحملة لويس التاسع انذاك تلك العملة ، واصدر قرارا بالحرمان ووافقه البابا انوسنت الرابـــع ( ١٢٤٣ – ١٢٥٤م ) في قراره ، وأصدر قرارا بتحريم هذه العملة كلية ، وأمر بضرب عملات ذات عبارات صليبية و وهكذا يتأكد لنا صحة ما وصلنا اليه عن رفض البابا قبول مثل هذه العملة نظير الوفاء بالجزية المطلوبة من أوفا سنويا ، كما اشارت المراجع • في هذا الشأن وللمزيد عن تلك العملات وأهمية الدنانير العربية في التجارة العالمية ، انظر :

Schlumberger, G., Numismatique de L'Orient Latin, Paris 1878, pp. 139 - 140; Prawer, J., The Latin Kingdom of Jerusalem, London, 1972, pp. 282 ff.; Atiya, op. cit., pp. 16 - 167; cf. also:

مصطفی حسن الکنانی . العلاقات بین جنوة والشرق الادنی الاسلامی ( ۱۱۲۱ ـ ۱۲۹۱م /۷۲۰ ـ ۹۹۰ه ) ، الاسکندریة ۱۹۸۱ ، ص ۳۱۲ ـ ۳۱۲ والحواشی ۰

الجزية السنوية المقررة على مرسيا! (١١) واذا افترضنا جدلا صحة رأى ج • ألان J. Allan هذا ، وقلنا بجهل الملك أوفا ومستشاريه بمضمون عبارات التوحيد الاسلامية تلك ، فأين كان كبار رجال الكنيسية الانجليزية وماذا كان رد فعلهم تجاه اصدار تلك العملة ، وخروجها الى حيز النور في مجال المعاملات التجارية ؟ هذا ، واذا علمنا أن رجال الكنيسة الانجليزية وعلى رأسهم البابا الروماني كانوا على شقاق دائم مع الملك أوفا ، وكانوا دوما يتربصون به الدوائر كما أسلفنا ، لذا ، لا يمكن القول بأى حال من الاحوال بجهل البابوية ورجال الكنيسة الانجليزية بمفهوم تلك العبارات ، وصمتهم البابوية ورجال الكنيسة الانجليزية بمفهوم تلك العبارات ، وصمتهم

(١٩) في هذا الصدد وللمزيد أنظر : Allan, op. cit., p. 77 ff.

وجدير بالذكر انالصليبيين في الشرق قلدوا الدنانير الفاطعية المعروفة بارتفاع وزنها ونقاء عيارها ، ثم قلدوا مثيلاتها الايوبية فيها بعد وعرف المؤرخون الدينار الصليبي المقلد باسم العينار الصليبي المقلد باسم الدينار الصورى ، وكان يزن ثلثي الدينار الفاطعي الاسلامي المقلد تقريبا ، وأول دنانير صليبية مقلدة للدينار الفاطعي حملت الحرفين . B. T. وأحيانا كان الصليب ينقش عليها ، وأحيانا أخرى لا ينقش ، وتفسر بعض المراجع المتخصصة الحرفين بانهما اختصار لكلمتي برتراند Berterand وتانكسرد Tyre ، ولربما كان الحرف . T يرمز الي صور Type أو طرابلس قاموم وحسرف . B قد يعني برتراند أو بيروت او طرابلس Beirut ويلاحظ أنه رغم تحريم البابوية القاطع لهذه الدنانير الا ان الايطاليين ضربوا عملات صليبية المضمون بها عبارات التثليث بدلا من عبارات التوحيد الاسلامية وذلك باللغة العربية مع وجود الصليب في المنتصف ، واحتفاظها بالاطار العام للدنانير الاسلامية الصليب في المنتصف ، واحتفاظها بالاطار العام للدنانير الاسلامية

التام حتى يتم تداولها في الاسواق أمام ناظرهم ، بل والاغرب من ذلك قبولهم اياها وفاء لمنحة القديس بطرس كما قيل ! ولعلنا نجد في رأى آخر قاله المؤرخ س ١٠٠ بلنت ما يؤيد ما وصلنا اليه ، اذ قال : « ١٠٠ ولكننا اذا أخذنا بالرأى القائل بجهل الملك أوفا بحقيقة مضمون نقوش عبارات التوحيد الاسلامية على الدينار ، فان الحال يختلف تماما بالنسبة لكبار المسئولين من رجال الكنيسة والعلمانيين في مختلف الادارات الدينية والمدنية ، اذ لا يمكن القول بجهاهم هم ايضا ، وعدم تفهمهم مضمون تلك العبارات » وخطورتها (١٠٠ وجدير بالذكر أن المؤرخ بلنت بعد أن انتقد الرأى الانف الذكر ، خرج برأى آخر جديد في صدد تبرير ضرب هذا الاينار ، قال : « ١٠٠ الثابت أن الدنانير العربية قد سادت عرش التجارة العالمية غرب البحر المتوسط ، ولعدم وجود دليل واضح بيصم أمر حقيقة هدف الملك أوفا من ضرب هذا الدينار ، فان من

ولطنا نجد فيما سبق ما ينفى القول بقبول البابا منحة القديس بطرس المقدمة من أوفا كما يقولون بمثل هذا الدينار الاسلامى السمات ككل ، انظر:

Schlumberger, op. cit., pp. 130 - 140; Layoix, H., Monnais a Legendes Arabes frappees en Syrie par Les Croises, Paris 1877, pp. 40 ff; Balog (p.) et Yvon (J.), Monnais a Legendes Arabes de L'Orient Latin, (cf. La Revue Numismatique, 6 eme Serie, T. 1, 1958), p. 137 ff.

Blunt, op. cit., p. 51. (7°)

الافضل الاخذ بالرأى القائل بأن الضرب كان من أجل التعامل به في التجارة الخارجية » مع المسلمين بالطبع (١١) •

هذا ، وقبل مناقشة مدى صحة رأى بلنت الآنف الذكر ، فمن الاهمية بمكان الاشارة الى أن الدينار الاسلامي أو المنقوش mancus كما عرفه الغربيون ، كانت له قيمته ، وكان يتصدر عرش المعاملات التجارية في العالم الوسيط ، بسبب ارتفاع وزنة ونقاء عياره قياسا بغيره من الدنانير اللاتينية المقلدة له • ورغم المحاولات التى بذلت لتقليده ، فالثابت أن التجار المسلمين وكذلك كبار التجار الإيطاليين رفضوا التعامل بغير الدنانير الاسلامية الاصلية المضمونة العيار والوزن • لذا ، اضطر كافة تجار أوربا ، وبالمسل التجار الانجلوساكسون الى التعامل بالدنانير الاسلامية دون غيرها ، ومن ثم فلم يكن هناك داع يدعو الملك أوفا لضرب ديناره هذا من أجل التجارة كما يقولون • هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، ينتفى الاخذ بما قاله بلنت في هذا الشأن · وآية ذلك ، ما ذكره «موريس لومبار» في سياق حديثه عن أهمية الدنانير الاسلامية الاصلية ، وتفضيل التجار الانجليز وغيرهم من الافرنج التعامل بها مع التجار الملمين وعدم التعامل بمثيلاتها المقلدة الأوربية الضرب ، اذ قال : « ٠٠٠ أن هذه السكة المقلدة لم تكن على نطاق واسع ، لأن الذهب القادم من البلاد الاسلامية الى الغرب الاوربي كان في صورة نقود مسكوكة ،

فأستخدمته أوربا البربرية كما هو ، واستخدمته في دفع ثمن الواردات من الاسواق الخارجية سواء أكانت من الاسواق الاسلامية ، أو أسواق روسيا « امارة كييف أو أسواق البندقية وبيزنطة » (۲۲) • ان أحدا لا ينكر قوة التواجد الاسلامي التجاري في أغلب دول أوربا بما فيها انجلترا الانجلوساكسونية في العصور الوسطى منذ نهاية القرن السابع الميلادي ، بدليل اكتشاف العديد من العملات الاسلامية ، فضلا عن تأكيد المراجع لهيمنة الدينار الاسلامي المعروف بالمنقوش على عرش التجارة العالمية ، على حساب الصلدي Soldus الأنجلوساكسونية ، منذ بداية النصف الثاني من القرن الثامن الميلادي / النصف الثاني من القرن الثاني الهجري (۲۳) ، مما يؤكد • الميلادي / النصف الثاني من القربا الغربية بما فيها الغربية عظم وقوة أثر التواجد الاسلامي التجاري في أوربا الغربية بعامة ، وانجلترا الانجلوساكسونية ابتان عهد الملك أوفا بخاصة •

<sup>(</sup>٢٢) لومبار (موريس): « الاسس النقدية للسيادة الاقتصادية ، الذهب الاسلامي منذ القرن السابع الى القرن الحادي عشر الميلادي » ، المقالة الثانية في كتاب بحوث في التاريخ الاقتصادي ، ترجمة توفيق اسكندر ، اصدار الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ، القاهرة ١٩٦١ ، ص ٧٧ – ٧٤ .

<sup>(</sup>۲۳) فى هذا الشان ، وللمزيد عن هيمنة التجار السلمين والدينار الاسلامى على عرس التجارة العالمية فى العصور الوسطى ، وتواجدهم فى أوربا وانجلترا انظر : لومبار : السابق ، ۷۳ ـ ۷۸ ، وايضا : Atiya, op. cit., pp. 167 - 169.

ولما كان الاوربيون يفضلون التعامل مع التجار المسلمين بالدنانير الاسلامية الاصلية بسبب رفض الاخيرين التعامل بعيرها ، لذا ينتفى الاخذ بالرأى القائل بأن أوفاً قذ سك " ديناره من الجل التعامل به في التجارة الخارجية • ويلاحظ أن بلنت نفسه قد عاد وشكك في رأيه السابق ، اذ قال بأنه قد « رجيَّح هذا الرأى ( أي أن السك كان من أجل التعامل التجارى في الخارج ) لعدم وجود دليل واضح يحسم أمر حقيقة ضرب هذا الدينار » ، وأخيرا عاد بلنت ونفى احتمال الاخذ برأيه السابق ، حيث خرج علينا برأى آخر مردود أيضا ، ويتناقض كلية مع ما قاله من قبل ، اذ قال : « ممم الا أن احتمال القول بأن الملك أوفا قد ضرب هذا الدينار لاغراض دعائية خاصة ، يجب أن ينظر اليه بعين الاعتبار » (٢١) • دون أن يذكر المقصود بقوله بأن الضرب كان « لاغراض دعائية خاصة » • ولعلنا على ضوء ما سبق ذكره عن أمجاد الملك أوفيا وانجازاته الهائلة في شتى نواحى الحياة في انجلترا ، فضلا عن شهرته التي جابت الافاق كرجل دولة ودبلوماسي محنك من ناحية، ورهبة شارلان والبابوية منه ، واعتراف الاول بعظمته ومعاملته له معاملة الند للند من ناحية أخرى ، نجد لدينا ما يؤكد عدم حاجة أوفاً للدعاية بمفهومها المعروف أما اذا كانبلنت يسمد ـ دون الافصاح

عما في قراره نفسه خوفا من الكنيسة ــالدعاية من أجل اعلان أوفيًا اعتناقه الاسلام جهاز نهارا ، فهذا هو التفسير المنطقي الذي يجب أن نأخذ به وحده دون غيره ، وان صح هذا الرأي ، فاننا نكون قد أضفنا دليلا جديدا يؤكد صحة ترجيحنا اعتناق أوفا الاسلام من جهة ، وكراهية البابوية ورجال الكنيسة وشارلمان له ، وتخطيطهم للتخلص منه من جهة أخرى كما أسلفنا .

وهنا ثمة تساؤل يلوح فى الأفق ملوحا بطلب الاجابة ، وأعنى اذا كان أوفا فعلا قد اعتنق الاسلام ، فكيف تم ذلك ؟ وعن أى سبيل وصلت الى مسامعه الدعوة لاعتناقه ؟ • قبل الاجابة يجب أن نعرف بادى • ذى بد أن الاكتشافات الاثرية قد أكدت عمق جذور العلاقات التجارية بين الشرق الادنى الاسلامى والقارة الاوربية بعامة ، وشمال أوربا وانجلترا بصفة خاصة ، ليس منذ نهاية القرن السابع الميلادى كما أسلفنا فحسب ، بل انها كانت أعمق جذورا من تلك الفترة كذلك • وأعنى أن المصادر والمراجع تؤكد أن البريطانيين كانوا على حلة تجارية بالشرق فى العصر الرومانى حيث استوردوا البردى ودهان البلسم والقرفة والزنجبيل والعطور والبخور من مصر وبلاد الشرق بعامة (٢٠) • وبالقطع لابد أن تلك العلاقات قد ازدادت قوة ونمت بين الشرق وبريطانيا بعد ظهور الاسلام وانتشاره من جانب ،

Richmond, I. A., Roman Britain, London 1971, p. 180. (٢٥) وللمزيد عن نشاط بريطانيا التجارى مع الشرق وكافة دول حوض البحر الابيض المتوسط في العصر الروماني ، انظر ١٢٠ والحواشي، وأيضا أنظر :

Richmond, op. cit., pp. 142 - 185.

وبعد قدوم الانجلوساكسون اليها ، واقامة ممالكهم كما أسلفنا بصفة عامة ، وفي عصر الملك أوفيًا بخاصة من جانب آخر ، اذ الثابت أن تلك العلاقات قد قويت وازدهرت فيما بين انجلترا وبين الخلافة العباسية في تلك الآونة ، ولابد أنه كان هناك تبادل للسفارات فضلا عن التبادل التجارى ، الذى استتبعه قدوم التجار العرب الى انجلترا لادارة أمور تجارتهم وتصفية حساباتهم المختلفة ، حاملين معهم كافة أنواع السلع الشرقية ، ثم عودتهم أدراجهم الى بلادهم حاملين معهم شتى أنواع البضائع والسلع الانجليزية والأوربية • ولاشك أن منافسة أوفا شارلمان على السيادة آنذاك وشعوره بأنه ند قوى له قد جعل الاول يحذو حذو الأخير بتعميق روابطه التجارية فضلا عن علاقاته السياسية مع العباسيين ، تلك العلاقات التى قويت أواصرها بصفة خاصة أيام خلافة هارون الرشيد ، والذي أكدت المصادر قوة علاقات شارلان معه ، وتعادله واياه الهدايا والسفارات المختلفة (١٦) ، يؤيد ذلك الرأى ، رأى آخر مسابه ذكره فرانك ستنتون ، اذ انه أشار الى أن سمات دينار اللك أوفا الاسلامية العباسية الطراز « تؤكد بقوة وجود علاقات تجاربة

<sup>(</sup>٢٦) عن قوة علاقات شارلمان بهارون الرشيد وتبادلهما الهدايا والسفارات انظهر:

Einhard & Notter the Stammerer, Two Lives of Charlemagne, trans. with an Introduction by Lewis Thrope, London 1974, pp. 70., 143 - 149.

وطيدة فيما بين انجلترا والخلافة العباسية في عصر الملك أوفا »(٧٢) مما يحتم تواجد نوع من تبادل السفارت والمبعوثين الرسميين مع الخلافة العباسية ، لتقوية روابط انجلترا والعلاقات التجارية فيما بينها وبين الخلافة العباسية ، فضلا عن تشجيع التبادل التجاري بين الطرفين ، مع احتمال كبير لعقد هؤلاء المبعوثين عدة اتفاقيات تجارية مع انجلترا على نمط تلك التي عقدها أوفا مع شارلمان كما ذكرنا من قبل ، اضافة الى ذلك يمكن القول بتدفق التجار المسلمين بسفنهم ، وانطلاقهم في أنحاء المدن والمواني الانجليزية زرافات ووحدانا لبيع مامعهم وشراء ما يحتاجون اليه ،

هذا ، ولما كان التجار المسلمون ليسوا مجرد تجار فحسب بل كانوا دعاة اسلاميين في نفس الوقت وعلى علم تام بكافة الامور الفقهية وأصول الدعوة والشريعة الاسلامية ككل ، فضلا عما اتسموا به من حسن خلق وسلوك قويم واستقامة وآمانة ، لذا كانوا بحق خير مثال يمثل المسلم القدوة فأعطوا المجتمعات التي تاجروا معها

<sup>(</sup>۲۷) عزى ستنتون ضرب دينار الملك أوما المشهور ، الى قوة علاقاته التجارية بالعباسيين ، وقال أن تلك العلاقات « قد بررت انتاج الملك أوما لعملة ذهبية يمكن تداولها فى الاسواق ، بحيث تكون مقبولة لدى التجار المسلمين بالقطع حتى يقبلوا التعامل بها » الا ان هذا الرأى قد سبق أن تناولناه وأكدنا خطأه ، انظر ما سبق ص ١١٨ ـ ١٢٢ والحواشى ، أنظر :

صورا مشرقة عن الاسلام والمسلمين وسماحتهم ، ودعوها الى عبادة الواحد الاحد الفرد الصمد ، من منطلق ايمانهم بعالمية الدعوة الاسلامية ، وتيقنهم بأن هداية الناس الى الحق فرض ، على كل مسلم القيام به كلما استطاع الى ذلك سبيلا ، أملا في حصولهم على ماهو « خير ٠٠٠ من حمر النعم » (٢٨) واضعين نصب أعينهم قول الحق جل وعلا لرسوله الكريم ، بسم الله الرحمن الرحيم : « وما أرسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعسلمون » ( سسبأ س ٢٨ ) ، وقوله جالت قدرته

(٢٨) في يوم خيبر أعطى الرسول على الراية الى على بن أبي طالب رضى الله عنه ، وبعد أن بشره بالفتح ، طالبه بالسير اليهم بأدب وأناة ، ثم بدعوتهم الى الاسلام بعد أن يوضح لهم حقوق ومعنى عبادة التوحيد ( لااله الا الله ) ، ثم اختتم صلوات الله وسلامة عليه حديثه الى على بقوله د ٠٠٠ فوالله لان يهدى الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ، • وحمر النعم بسكون الميم وضم الحاء تعنى الابل الحمر ، وهي أنفس الثروات عند العرب . وفي الحديث ترغيب وحث على الدعوة الى الله ، ليحصل الداعي الى الوحدانية على هذه الفضيلة العظيمة • انظر نص الحديث في صحيح البخارى ، ( باب غزوة خيبر ) ، طبعة الشعب ، القاهرة ( بدون تاریخ ) جه ، ص ۱۷۱ ، صحیح مسلم ، ( باب من فضائل علی رضى لله عنب ) ، طبعة عيسى الحلبي ، القاهرة ( بدون تاريخ ) ، ج٢ ، ص ٣٦١ ، محمد بن عبد الوهاب : كتاب التوحيد الذي مو حق الله على العبيد ، نسخة تحتوى على تعليقات حفيده تحت عنوان ( قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الانبياء والمرسلين ) ، (حساب الدعاء الى شهادة أن لا اله الا الله ) ، القاهرة بدون تاريخ ، ص ٣٥ ٤١ والحواشي

بسم الله الرحمن الرحيم: «ياأيها النبى اناً أرسلناك شـــاهدا ومبشرا ونذيرا ، وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا » ( الاحزاب ٥٠ ـــ٠٠٠ ) ، وآية ذلك الرأى انتشار الاسلام بفضل جهود هؤلاء التجار الدعاة في بلدان وجزر جنوب شرق آسيا والمحيط الهندى، فضلا عن بلاد شرق وغرب ووسط أفريقيا أيضا .

من هذا المنطلق ، ليس ثمة ما يمنع من وجسود نوع من الاتصالات المباشرة بين بعض من كبار هؤلاء التجار السلمين وبين أوغا ، ناقشوا خلالها معه مفهوم عبارات التوحيد الاسلامية المنقوشة على الدينار العباسى بعد أن بهرته نقوشها ، فكان أن أوضح هؤلاء التجار الدعاة معانيها له مع عرضهم عليه فكرة اعتناق الاسلام ومناقشتهم اياه فى كافة الامور المتعلقة بطبيعة المسيح عيسى بن مريم عليه السلام ومكانة أمه العذراء البتول الصديقة مريم رضىالله عنها ، مترسمين خطى جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه مسع النجاشي ملك الحبشة ، ونجاحه فى اقناعه باعتناق الاسلام (٢١) ، فكان أن اقتنع الملك أوفاً بالاسلام ، فأسلم وجهه لفاطر السموات فكان أن اقتنع الملك أوفاً بالاسلام ، فأسلم وجهه لفاطر السموات وكارض ، ولعله آمن به وحده أو مع أسرته وكبار معاونيه فى

<sup>(</sup>۲۹) النويرى : نهاية الأرب فى فنون الأدب ، وزارة الثقافة والارشاد ، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب القاهرة ١٩٥٤ ، ج١٨ ، ص ١٥٧ ـ ١٥٨ ، السيد عبد العزيز سالم : تاريخ الدولة العربية ، الاسكندرية ١٩٧٥ ، ص ٢٨ ـ ٣٠ ٠

بداية الامر ، مع كتمه الامر سرا الى حين اصداره أوامره بسك تلك العملة الذهبية ، والتى احتار المؤرخون الحديثون فى تفسير أسباب سكها ، هذا ، ومن المكن القول باحتمال أن بعض أفراد السفارات المتبادلة فيما بين الخلافة العباسية وبين الملك أوفا قد عرضوا عليه فكرة اعتناق الاسلام ، فآمن بعد اقتناع ، ومن تم كان نقش اسمه مع عبارات التوحيد الاسلامية ( لا اله الا الله وحده لا شريك له ، محمد رسول الله ) على ديناره هذا من جهة فضلا عن قراراته برفع شارة الصليب وصورته من نقوش عملاته مسن جهة أخرى ، محصلة طبيعية لاقتناعه هذا ،

مهما يكن من أمر ، وسواء صح هذا الترجيح أم ذاك ، يمكننا هاهنا الاخذ بالرأى القائل بأن أوفا أصدر ديناره هذا « اشباعا لحالة نفسية انتابته وتحقيقا لرغبة جامحة سيطرت عليه » (۳۰) ولعل صاحب هذا الرأى قد اقتنع في قرارة نفسه باعتناق أوفا الاسلام ، الا أن ضغوط الكنيسة والتعصب الاعمى ضد الاسلام جعله لا يلتزم بالحيدة الواجب توافرها في المؤرخ المنصف ، مما حال بينه وبين البوح بمكنون صدره ٠

هذا ويحضرنى في هذا الصدد الاشارة الى أن هناك مؤرخا

<sup>(</sup>۳۰) انظر ما سبق ص ۱۱۶ - ۱۱۰

من أشهر مؤرخى أوربا فى العصور الوسطى ، فضلا عن تعمقه فى تاريخ الحضارة الاسلامية • قد تناول تاريخ العلاقات التجارية بين المسلمين والغرب الاوربى الوسيط ، فأورد ما يؤكد تربع العملة العربية على عرش التجارة العالمية آنذاك ، لدرجة أن ملوك أوربا قلدوها ، ضاربا المثل بدينار الملك أوفا فقال : « • • • • ان العملة الذهبية المشهورة التى ضربها الملك أوفا ملك مرسيا ( ٧٥٧ – ٧٩٦م) قد نقش على أحد وجهيها اسمه باللغة اللاتينية من اليمين الى اليسار قد نقش على طراز الكتابة العربية ، أما الوجه الآخر فقد حملنقشا عربيا ، وهذه العملة تعد تقليدا واضحا للدينار العربى ، مما يؤكد قوة نفوذ وهيمنة التجار العرب وعملتهم على عرش التجارة العالمية في تلك الآونة » (۳) •

والغريب الملاحظ في تلك الرواية أننا اذا كنا نلتمس الاعذار للمؤرخين الغربيين على اختلاف جنسياتهم أو عقائدهم لعدم المامهم باللغة العربية ، رغم امكانية تفسيرهم لمعانى نقوش الدينار بطريقة أو بأخرى كما أسلفنا ، الا أن الحال هاهنا يختلف كلية ، فصاحب تلك العبارة يجيد العربية الفصحى كتابة وقراء ة ، بل وعلى علمتام بما جاء في الكتاب والسنة بحكم تخصصه في دراسة تاريخ الحضارة الاسلامية ، ومن ثم لا يعقل بأى حال من الاحوال أن يكون قد عجز

Atiya, op. cit., p. 169.

عن تفسير مفهوم عبارات التوحيد الاسلامية ( لااله الا الله وحده لا شريك له ... محمد رسول الله ) المنقوشة على وجهى الدينار. كذلك نستبعد عدم قدرته على السفر الى انجلترا والاطلاع على نسخة الدينار الوحيدة المحفوظة بالمتحف البريطاني ، مما يشير الى دلالات هامة لها مغزاها الكبير في صدد تبرير سك أوفا لهذا الدينار ٠ ولاشك أن هناك أحد احتمالين لا ثالث لهما ألا وهما: اما أن يكون صاحب تلك الرواية قد نسى الاشارة الى مدلول عبارات التوحيد الاسلامية أو تناساها • والاحتمال الاول مرفوض تماما لالمامه بلغة الضاد كما أوضحنا ، أما الاحتمال الثاني فهو الاكثر ترجيحا ، ولعله قد اقتنع في قرارة نفسه باعتناق أوفا الاسلام ؛ ولكن لعدم وجود نص صريح من أى من المصادر أو الوثائق في متناول يده يؤكد ذلك ، تعمد تجاهل الاشارة الى مفهوم تلك العبارات الى حين حصوله على ما يدعم به رأيه • وخلاصة القول وسواء أكان أى من الاحتمالين صحيحا أم غير صحيح ، فما لاشك فيه أن عدم اشارته فى حد ذاتها تؤكد صحة ما وصلنا اليه من ترجيح اعتناق أوها الاسلام ويضيف جديدا اليه ر٢٠) ٠

<sup>(</sup>٣٢) جدير بالذكر أن صاحب الرواية المذكورة عاليه ، عند اشارته الى حركة الجهاد القدس لدى المسلمين ، قد أورد عبارة مؤداها احترام النبى محمد على « الانبياء السابقين ، ولم ينكر الاسلام تعاليمهم أو كتبهم المقدسة » ، ثم استطرد مشيرا الى التحريف الذى احخل على التوراة والانجيل ، ولختتم عبارته مشيرا الى حتمية زيارة

=

المسلم للاماكن المقدسة ، ثم ذكر حديثا للرسول على بطريقة مشوهه لها دلالاتها الخطيرة اذ قال « ويؤكد احد المؤلفين أن صلاة واحدت نقام في المسجد الاقصى تعادل الف صلاة في غيره من المساجد » ولا شك انه اخذ حديثا رواه ابو هريرة وعائشة رضى الله عنهما وكتبه بالصورة الذي اشرنا البها • وصحة الحديث · قال رسول الله على مسجدي خير من الف صلاة فيما سواه من المساجد الا المسجد الاقصى » •

النظر: المنذرى الترغيب والترهيب ، مكتبة الدعوه الاسلامية القاهرة ، بدون تاريخ ، ج٢ ( باب الترغيب في الصلاة في المسجد الحرام ومسجد الدينة وبيت المقدس ) حديث رقم ١٣٨ ، ص ١٣٨ ، انظـر :

Atiya, op. cit., p. 133.

# بِــــنالِعَالِجَالِكَ

« وقد مكروا مكرهم ، وعند الله مكرهم ، وان كان مكرهم لتزول منه الجبــال »

( ابراهیم : ۲۶ )

الفصّلالثالث

# سور أوفيًا العظيم ودلالاته ( ٧٨٤ – ٧٩٦م )

- \_ تخطيط وطبوغرافية السور .
- حروب أوفيًا ضد البريطانيين في ويلز ، ونتائجها
  - \_ مفتلف الآراء حول أسباب البناء ، ودلالاتها .
- \_ اهمال المصادر والمراجع الاشسارة الى ظروف موت الملك أوفاً المفاجىء ، ومكان دفنه ، ودلالاته .
- ــ معاولة الملك هنا (جون) اعتناق الاسلام ، ترسما لخطى الملك أوفاً من قبله ، ودلالاتها ونتائجها .

فمن الملاحظ أن الملك أوفيًا قد أقام سورا ضخما على امتداد حدوده مع ويلز ، اصطلح المؤرخون على تعريفه باسم سور أو خندق الملك أوفيًا OFFA'S DYKE ويعتبر هذا السور من وجهة النظر الهندسية أعظم عمل انشائى أقيم على سطح الأرض في أوربا على امتداد تاريخها القديم والوسيط .

وللأسف الشديد ، وكما هي العادة بالنسبة لوثائق عصر الملك أوفيًا التي ضاعت ، لم ترد عن هذا السور أية اشارة تذكر في أي من المصادر المعاصرة ، ولولا اشارة عابرة ذكرها الراهب الويلزي من المصادر المعاصرة ، ولولا اشارة عابرة ذكرها الراهب الويلزي من المصادر المعاصرة ، ولولا اشارة عابرة ذكرها الراهب الويلزي المناف من وفاة الملك ( ٨٧١ — ٨٩٩م ) ، أوردها وفي كتاباته بعد مائة عام من وفاة الملك أوفيًا ، ما عرفنا شيئا ألبتة عن بناء أوفيًا لهذا السور العظيم ، قال المر : « لقد أقام الملك أوفيًا سورا عظيما سورا عظيما من البحر الى البحر فيما بين بريطانيا ( يعنى ويلز ) ومرسيا » (١) ، هذا ، ولقد احتار المؤرخون كدأبهم وعجزوا أمام « شخصية أوفيًا الغامضة » عن تبرير أسباب بناء أوفيًا لهذا السور الضخم ، أوفيًا الغامضة » عن تبرير أسباب بناء أوفيًا لهذا السور الضخم ، الذي يؤكد عظمة وقوة هذا الملك واهتمامه بالعمران والبناء من جانب، ومن جانب آخر يؤكد مدى الرفاهية والثروة التي تمتع بها الشعب الانجليزي في عصره ، واخيرا ، وبعد طول حيرة وعجز ، اتفق على أنه قد أقيم نتيجة اتفاق سلام ، ليكون بمثابة علامة توضح على أنه قد أقيم نتيجة اتفاق سلام ، ليكون بمثابة علامة توضح

Asser, Life of King Alfred, ed. W. H., Stevenson, Oxford 1904, 14, p. 12; Roger de Hoveden, I, p. 19 & n. 64; cf. also: Sh. Camb. Med. Hist., 1, p. 387.

<sup>(</sup>۱) يلاحظ أن الراهب أسر هو أيضا رغم مكانته العلمية والدينية ، لم يشر ألبته إلى أسباب بناء السور ، ولعل السبب في ذلك أوامر البابوية الصارمة بعدم الاشارة من قريب أو بعيد لانجازات الملك أوفا ، مما يؤكد ما وصلنا اليه من اراء حول أسباب البناء الحقيقية كما سنذكرها في حينه ، انظر :

ملامح الحدود المتفق عليها فيما بين مرسيا الانجاليزية وويلز البريطانية و واعتمد القائلون بهذا الرأى على الفتحات ولا أقول الأبواب العديدة التي كانت تتخلله (٢) •

هذا ، ويبلغ طول السور مائتين وواحدا وأربعين كيلو مترا تقريبا ، ولقد تم اكتشاف حوالى مائة وتسعة وعشرين كيلو مترا منه أفادت فى تحديد ملامحه الحقيقية الى حد بعيد • وهو عبارة عن خندق عمقه ستة أقدام ، أى حوالى مترين يوجد فى الناحية الغربية المطلة على ويلز ، وأعلاه من جهة الشرق (أى من جهة مرسيا) يوجد سور ارتفاعه خمسة وعشرون قدما أى حوالى ثمانية أمتار • يوجد سور ارتفاعه خمسة وعشرون من ناحية الغرب الى الشرق ، ومن ثم فان الذى يريد عبور السور من ناحية الغرب الى الشرق ، عليه أن يتسلق ويتخطى حوالى ستة وخمسين قدما أى سبعة عشر مترا تقريبا وهى تمثل عمق الخندق وارتفاع السور من كللا مترا تقريبا وهى تمثل عمق الخندق وارتفاع السور من كلا

Wormald, p. The Anglo - Saxon, ed. J. Cambell,
Phaidon Press, 1980, Chapter V, «The Age of OFFA &
Alcuin», p. 119.

<sup>(</sup>۳) بدأت أولى مراحل دراسية هذا السور عام ١٩٢٠م بواسطة سيرسيريل فوكس Sir Cyril Fox واستمرت الدراسات حتى عام ١٩٣١م ، بعدها ازداد أعتمام الاثريين بدراسة السور ، خاصة بعد أن نشر فوكس أبحاثه عام ١٩٥٥م ، ووفق على تقريره في هذا الشأن ، الا أن جامعة مانشيستر أجرت أبحاثا أخرى على

من قنطرة سولرز Sollers ، متجها شمالا عبر مناطق جبلية بلغ ارتفاعها في بعض المناطق ألفا وأربعمائة قدم عن سطح البحر تقريبا، حيث يتلاشى البناء ، وبعدها يظهر السور من جديد بالقسرب من فلنتشير Flintshire ، متجها ناحية الشمال حيث ينتهى عند باسينجورك Basingwerk على نهر دى Dee ، مكونا ما يشبه السد المنيع فيما بين حدود ويلز ومرسيا (١٠) •

هذا ، من السرد السابق لأهم سمات أوفاً ذى الخندق ينتفى الأخذ بالرأى القائل ببنائه طبقا لاتفاق سلام بين مرسيا وويلز ، بدليل وجود عدد من الفتحات فى السور (٥) • اذ ان الوصف التفصيلى السابق للسور يؤكد أنه بنى من أجل منع أهالى ويلز من عبوره كلية ، أو على الأقل تعويقهم لحين قدوم القوات الانجليزية لمواجهتهم وطردهم ، وبالأحرى بنى السور من اجل أغراض عسكرية

السور عام ١٩٧٢م ، وبناء عليها رفضت تقرير فوكس ، وازداد الامر تعقيدا ولقد تلخص تقرير الجامعة في أن البناء قد تم من أجل توطيد العلاقات السلمية بين مرسيا وويلز ولكن الرأى مردود لاسباب سنذكرها في حينها عند مناقشة كافة التبريرات التي قيلت في صدد بناء السور وفي هذ الشأن ، وللمزيد عن أبعاد السور وطبوغرافية البلاد التي يمر بها انظر :

Wormald, op. cit., pp. 120 - 121; Stenton, op. cit., pp. 212 - 215; A. A. E., p. 353; O. C. L., p. 265. cf. also: Moinddin, M., «Did OFFA Accept the Faith of Islam», ed. Ta Ha Publishers, London (N. D.), p. 2.

وليست سلمية كما قيل و وللأسف لا توجد أدلة قاطعة تحدد تاريخ البناء من جهة ، ومن جهة أخرى لا توجد أى اشارة من قريب أو بعيد توضح الأسباب التى حدت بالملك أوفاً الى بناء هذا السور ، مما أوقع المؤرخين في حيرة ، وأدى الى تضارب وتعدد مقولاتهم حول اسباب البناء .

لاغرو أن أسباب البناء قد بلغت حدا من الخطورة لدرجة تصميم الملك أوفاً على بنائه رغم تكاليفه المالية الباهظة ، فضلا عن العرق والدم والجهود التى بذلت من أجل اتمامه ، وتؤكد الشواهد التاريخية على ضوء ما جاء بالمصادر أن البناء قد تم أثناء فترات السلم التى سادت علاقات أوفاً بالبريطانيين في ويلز ، فترات السلم التى سادت علاقات أوفاً بالبريطانيين في ويلز ، أي على امتداد السنوات المتدة من عام ٢٩٨م حتى عام ٢٩٨م ولذ لا يعقل أن يكون البناء قد تم ابنان فترات العداء المستحكمة فيما بينهم ، ومن ثم ينتفى القول باقمة السور نتيجة اتفاق سلام تم بين الطرفين كما ذكرنا آنفا ، وآية ذلك أن حوليات ويلز قد أشارت الى حدوث معركة فيما بين ويلز والملك أوفاً بالقرب من بلدة ميرفورد Hereford عام ٢٠٨م ، دون أن تذكر تلك المصادر النتائج التى تمخضت عن المعركة من جهة ، كما أوردت نفس المصادر رواية أخرى تؤكد اكتساح الانجليز بلدة دايفيد

Stenton, op. cit., pp. 214 - 215, Wormald, op. cit., p. 119. (2)

Wormald, op. cit., p. 119. (2)

الملك أوفاً من جهة أخرى ، وكذلك أشارت نفس المصادر الى مهاجمة أوفاً « منطقة ما فى ويلز عام ١٩٨٤م » من جهة ثالثة (١) • أما فترة السنوات الساقطة فى منتصف المدة المعتدة بين عام ٢٩٠ وعام ١٩٨٤م، فقد كان أوفاً مشغولا فيها بحروبه التوسعية من أجل توحيد الأمة الانجليزية كما أسلفنا ، مما يصعب معه القول باتمام البناء أثناء تلك الفترة ، لانشغاله بتلك الحروب من ناحية واعتمادا على عدم ورود ما يؤكد نشوب معارك بين الطرفين فى الحوليات الويلزيه من ناحية أخرى ، فضلا عن أن نفس المصادر قد أشارت الى قيام ناحية أخرى ، فضلا عن أن نفس المصادر قد أشارت الى قيام أوفاً بمهاجمة « دايفيد للمرة الثانية عام ٢٩٦م » قبل وفاته بقليل من ناحية ثالثة (٧) •

والخلاصة ، وبناء على ما جاء فى الحوليات الويلزية ، يمكن القول بلا تحفظ بأن الملك أوفاً قد قام ببناء هذا السور فى فترة السلم التى سادت علاقاته مع ويلز ، أى على امتداد السنوات المتدة من عام ٧٩٤م حتى عام ٧٩٦م ٠

هذا ، والى جانب الرأى القائل ببناء أوفا للسور نتيجة اتفاق سلام بينه وبين ويلز ، والذى أوضحنا خطأه من قبل ، توجد آراء أخرى لمجموعة من المؤرخين مخالفة تماما لهذا الرأى فهناك من يقول

Stenton, op. cit., p. 215. (V)

Stenton, op. cit., pp. 214 - 215. (7)

بأن السور قد بنى « من أجل حماية مرسيا من أخطار غزوات أهالى ويال « كاجراء وقائى ضد ويال المام أو الرعاع! » (١) •

هذا ، وبمناقشة الرأى الأول ، يلاحظ أن أصحابه لم يعضدوه بالمصادر التى تؤكده ، ولكننا على ضوء ما سبق ذكره عن أهم سمات العلاقات بين أوفاً وبقية المالك الأنجلوساكسونية وأهالى ويلز ، اتضح لنا أن المصادر الويلزية لم تشر لأى هجوم قام به الويلزيون للافخة ضد مرسيا على امتداد عصر الملك أوفاً (٧٥٧ – ٢٩٨م) ، بينما نفس المصادر – وكما بينًا من قبل – قد أشارت الى هجمات أوفاً على ويلز أى أن الأخطار كانت تفد دوما من قبل مرسيا ضد ويلز وليس العكس ، من ثم فان هذا الرأى مرفوض وغير مقبول ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، يمكن تبرير البناء على أساس أنه من مدرء احتمالات أخطار ينتظر قدومها عبر حدود ويلز بتحريض وتخطيط البابوية ، وأعنى بذلك القول باحتمال وجود اتفاق عقد بين البابوية وويلز كما أسلفنا حين أشرنا الى اتفاق البابوية مسع اثبليا ، مؤداه سماح ويلز لندوبي البابوية الثابوية المنابوية المنا

<sup>(</sup>٨) انظر:

Stenton, op. cit., p. 213f.; Cyrill, op. cit., p. 56; A.E., vol. 14, p. 353; O. C. E. L., p. 562; D. U., p. 1383.

Sh. Camb Med. Hist., 1, p. 180.

بدخول مرسيا خلسة عبر ويلز لاعادة التبسير بالمسيحية ، واثارة النفوس ضد أوفاً للثورة عليهواسقاطه ، فضلا عن مهاجمة ويلز لرسيا فى نفس الوقت الذى يقوم فيه ايتلبرهت صاحب ايست أنجليا بالهجوم وحصر أوفيًا من الشرق والغرب للقضاء عليه ، بسبب أعماله التى هددت العقيدة المسيحية واضطرت البابرية لارسال بعشة عام ٢٨٦م « لاعادة تجديد العقيدة وتثبيتها في النفوس » كما أشرنا من قبل (١٠) ولكن يبدو أن الويلزيين قد رفضوا فكرة الهجوم لاقتناعهم باستحالة هزيمةأوفاً لضعف قواهم قياسا الى «قوة الملك أوفا الرهبية» (١١٠) حسبما وصفها شارلمان ويؤيد ذلك الرأى عدم اشارة المصادر الويلزية لأى هجوم ضد مرسيا كما أسلفنا ، في نفس الوقت الذي سمح فيه الويلزيون لأعوان البابوية بالعبور الى مرسيا للدعاية المعرضة ضد أوفاً ، وتسفيه أفكاره ومعتقده الجديد ، فكان أن قام الملك أوفاً بالشروع في بناء هذا السور لتعويق عبور الولاء الأعوان ، يويد ذلك الرأى تلك الهجمات المتنطعة التي ذان يقوم بها أوفيًا من حين لآخر ضد مدن ويلز ، اذا شعر بخطورة أعوان البابوية ، وذلك كجرسُ انذار منه لأهالى ويلز وتحذيرهم بعدم السماح لأعوان ألبابوية بالعبور الى مرسيا أو حمايتهم في ويلز • وهكذا ، وعلى ضوء ماسبق

<sup>(</sup>۱۰) أنظر ما سبق ۷۷ ــ ۸۵ من الفصل الاول . (۱۱) Stenton, op. cit., p. 95.

نقول بلا تحفظ باستحالة قبول الرأى القائل باقامة السور « من أجل حماية مرسيا من أخطار غزوات أهالى ويلز ، » كما ذكرت بعض المراجع المعنية •

أما الرأى الآخر القائل ببناء السور « كاجراء وقائي ضد اغار ات السوائم أو الرعاع»!فهو رأىغريبومرفوض جملة وتفصيلا. اذ ان أي انسان متوسط الذكاء ، لا يمكنه قبول مثل هذا التبرير الذي يرفضه العقل والواقع ، فهل يعقل أن ملكا مثل أوفاً الذي شهدت كافة المصادر والمراجع بفطنته وكياسته ، يقوم ببناء مثل هذا السور الذي كلفه أموالا لا حصر لها ، من أجل حماية بلاده من اغارات الأنعام أو السفلة! وماهي أخطار تلك السوائم أو الرعاع إلا هل الاجهاز على الحشائش الخضراء أونهبها وسلبها من مرسيا ؟!! أم أنها سوائم عسكرية مسلحة تقودها جماعات من الرعاع الرجالة والفرسان ؟! • ان أى باحث منصف ومدقق لا يمكن الا أن يرفض هذا الرأى شكلا وموضوعا ، ومن ثم فان عليه أن يأخذ بالتفسير المنطقى الذى وصلنا اليه ، ألا وهو القول ببناء أوفيًا لهذا السور لمنع مندوبي البابوية من دخول مرسيا التحريض على الثورة ضده وذلك تطبيقا للاتفاق الذى تم بين البابوية وأهالي ويلز لمهاجمته والخلاص منه ومن أفكاره المعادية للكنيسة الرومانية الى الأبد كما أسلفنا ٠ وأخيرا ثمة ملاحظة هامة ينبغى الاسسارة اليها ، اذ أن مسن الغريب والمسلاحظ ان كافسة المسسادر والوثائق لم تشر من قريب أو بعيد الى كيفية أو أسباب موت الملك أوفيًا المفاجىء وهو فى قمة مجده ونفوذه يوم الجمعة ٢٩ يوليو المعام / ١٧ جماد أول ١٨٠ه ، اذا اكتفت الحوليات الأنجلوساكسونية بالاشارة فى عبارة مقتضبة الى « موت أوفيًا فجأة فى عام ١٧٩م » (٠) ٠

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، يلاحظ أن الملك أوفاً دون غيره من الملوك الانجليز قد أهملت كافة المصادر والوثائق الاشارة الى مكان دفنه ، والذى كان من المفروض أن يكون ان لم يكن قد اعتنق الاسلام بالفعل الداخل كاتدرائية أو كنيسة العاصمة الكبرى ولكن الغريب وحسبما ذكرت المصادر المتأخرة زمنيا أن الملك أوفاً

<sup>(</sup>۱) اختلفت الحوليات في تحديد تاريخ الوفاة : « حولية باركر » قالت في عام ٢٩٦م ، « وحولية لود » قالت يوم ١٠ أغسطس ٢٩٦م ، أما حولية رقم ٢٠٠ التي نشرتها وايتلوك في مجموعة الوثائق الاتجليبة ، ج١ ، حددته بيوم ٢٩٠ يوليو ٢٩٦م وهو التاريخ الذي اختنا به عاليه ، ويلاحظ أن المؤرخ ستنتون قد ذكر التاريخ خطأ وحدده ٢٦ يوليو ٢٩٦م دون ذكر الصدر الذي أخذ عنه ، انظر المصادر والمراجع الاتية :

The Laud Chronicle, p. 57 & n, 6.; the Parker Chronicle, p. 56. The Anglo - Saxon Chronicle, cf. E.H.D., vol. I, pp. 181 & n. 11, 182; cf. also: Roger de Hoveden, 1, p. 30; Roger of Wendover, 1, pp. 166 - 167; Matthew of Westminster, 1, pp. 382 - 383; Simeon of Durham, cf. E. H. D., vol. I, p. 274; cf. also: Stenton, op. cit., p. 224.

عندما توفى ، تم نقله الى بلدة صغيرة حيث دفن فى مصلى صغير داخل مبنى متداع ، على حافة نهر مشهور بتياراته وفيضاناته المجارفة ، كما لو كان الذين دفنوه قد خططوا واختاروا هذا المكان عن عمد ، على أمل أن تجرف الفيضانات المبنى بمن فيه ، فيزول كل أثر للملك أوفيًا ، حتى يصبح نسيا منسيا ، وهذا ما تم بالفعل ومن ثم يتأكد لنا صحة ما وصلنا اليه بصدد ترجيح الملك أوفيًا الاسلام •

لقد أشارت المصادر (٢) الى أن الروايات المتواترة على ألسنة الأهالى ، نقلا عن أجدادهم وأسلافهم المعاصرين للملك أوفاً تفيد أنه قدمات «عام ٧٩٦م فى بلدة أوفلى Offley (٢) ، ثم نقل جسده الى بلدة بيدفورد Bedford الصغيرة (٤) ، حيث قبر فى داخل مصلى صغير كائن بمبنى مجهول يقع خارج البلدة على الحافة الباشرة لنهر الأوسك the Usk

Roger of Wendover, 1, pp. 166 - 167; also: Matthew of Westminster, 1, pp. 382 - 383.

<sup>(</sup>٣) لم أجد لها تعريفا في أىمن المصادر أو الراجع المعنية • ولعلها كانت بلدة قديمة أقامها أوفا ، وعرفت بهذا الاسم نسبة اليه ، ثم اندثرت على مر السنين • أو لعل البابوية ورجال الكنيسة قد طمسوا معالمها وغيروا اسمها بآخر ، حتى يزول كل أثر للملك أوفا قد يذكره الناس به •

<sup>(</sup>٤) بلدة صغيرة تقع في مقاطعة بيدفورد Bedfordshire على بعدد P. E. P., p. 85. : انظر انظر عبين ميلا شمال غرب لندن انظر عبين ميلا شمال عرب اندن انظر عبين ميلا شمال عرب اندن النظر المعين ميلا شمال عرب الندن المعين ميلا شمال عرب الندن المعين ال

Ouse يقع فى مقاطعة بيدفورد ، ويعرف اليوم بأسم نهر أويس P. E. P., op. cit., loc. cit.

وأيضا انظر حاشية رقم (٢) عاليه ٠

الملك أوفاً بهذه الطريقة المشبوعة ، في مثل نلك الباده الصعيره ، داخل هذا المكان المجهول ، وليس داخل الحنيسه النبرى بالعاصمة ، مما يرجح اعتناق هذا الملك العظيم للاسلام ، فعانت المحصلة محاربته واثارة النفوس ضده للخلاص منه في الدنيا ، ثم دفنه بعد وفاته بهذه الطريقة المشينة ، انتقاما منه حتى يزول هو وعتيدته الجديدة ، فتتساة الأجيال المتعاقبة على مر السنين خشية آن يكون متالاً يحتذى ، فيكون الدمار للكنيسة الانجليزيه هو المحسلة الوحيدة لدخرى هذا الرحيل .

هذا ، وقد أشار نفس المصدر الى أن المقبرة ، د ادابه التددع وأتلفها التسوس حتى انهارت مع المبنى وغارت ني اعمان النهر ، بفعل الفيضانات المدمرة على مر السنين ، « فكان أن بذات جهود مضنية من أجل اكتشاف مكان المقبرة ، واخراج جثة الملك أوفيًا ، ولكن الأقدار أبت أن تكلل تلك الجهود بالنجاح » () •

Roger of Wendover, 1, p. 166f.; Matthew of Westminster, (3) 1, p. 383.

جدير بالذكر على سبيل المثال لا الحصر أن الملك ايثلبرت Bertha ملك كنت عند وفاته عام ٦١٦م ، دفن مع زوجته برثا في كنيسة القديس بطرس في كانتربيوري تكريما لهما لنشرهما المسيحية في مملكته ومساعدته القديس أوجسطين في نشرها عند وصوله عام ٧٩٥م كما أسلفنا • وبالمثل دفن كيولريد Ccolred ملك مرسيا عام ٧١٩ في كنيسة العاصمة ليتشفياد للخال بالنسبة للملك ولفهير ملك مرسيا ( ت ٧١٤م ) • كذلك كان الحال بالنسبة للملك ولفهير ملك مرسيا ( ت ٧١٤م ) • مما يؤكد ما وصلنا اليه عن تعمد البابوية دفن أوفا بهذه الطريقة المهينه بسبب اعتناقه الاسلام • عن تكريم حؤلاء الملوك ، فضلا

من الأهمية بمكان التوقف هاهنا لحظة لمناقشة عبارة روجرأوف وندوفور الأخيرة تلك ، لأهميتها فيما نحن بصدده من كشف حقيقة اعتناق الملك أوفيًا للاسلام ، فالملحظ أن روجرأوف وندوفور (ت 7 مايو ١٦٣٧م) كان معاصرا الملك حنا (جون) John (مالك انجلترا ( ١١٩٩م – ١٣١٦م ) ، وصاحب العهد الأعظم ملك انجلترا ( ١٩٩٩م – ١٣١٦م ) ، وصاحب العهد الأعظم (الماجناكارتا المهمية المهمية المهمية ورافقيًا ، وباءت جهوده بالفشل كما ذكرنا من قبل نقلا عن روجرأوف وندوفور ، وهنا نتساءل لماذا أصدر الملك حنا قراره بالبحث عن مقبرة الملك أوفيًا ؟ ،

الراجح أن الملك حنا كان معجبا بشدة بشخصية الملك أوغاً ، ولعله قد احيط علما بالكتير من أسرار سيرته بعامة وموقفه من الاسلام بطريقة أو بأخرى من كبار رجال القصر وأفراد أسرته وغيرهم من رجال الكنيسة الانجليزية المنصفين بصفة خاصة • فكان أن أعجب به واتخذه مثالا يحتذى ، ومن ثم أصدر قراره السابق الذكر بالبحث عن مقبرته كما أفادنا شاهد العيان روجر ، لتكريمه ودفنه في المكان اللائق به • ولا شك أن البابوية قد هالها قيام

عن غيرهم انظر:

Bede, op. cit. pp. 107, 108, 135, 182, 185, 334; Roger of Wendover, 1, p. 103; The Laud Chronicle, (E.), pp. 23, 35; The Parker Chronicle, (A.), pp. 22, 34.

جون بهذا العمل الذي اعتبرته معاديا للكنيسة الكاثوليكية ، وخشيت من أن ينقلب اعجاب جون بالملك أوفيًا الى اتخاذه نفس الطريق واعتتاقه الاسلام مثله ، ويبدو أن البابوية قد طالبت جون بالكف عن البحث عن مقبرة أوفيًا ، ورفع يده عن رجال الكنيسة الانجليزية، وعدم تدخله في شئونهم بالعزل والتعيين ، وهددته بالحرمان والعزل وفلم يعر حنا تهديدات البابوية اهتماما ، وأقسم على طرد كافةرجال الدين الكاثوليك من انجلترا ، وجدع أنوفهم ومصادرة أملاكهم ، بل وكما يبدو قد هدد البابوية باعتناق الاسلام مثلما فعل الملك أوفاً • وهنا تمييّز البابا من الغيظ ، واصدر قرارا بالفعل بحرمان حنا عام ١٢٠٨م • فكانت ردود فعل حنا عنيفة ، اذ أصدر قرارات تتلخص في مصادرة أملاك الكنيسة والأديرة ، وحبس كبار رجال الدين ، بل ويبدو أنه قد ترسم خطى الملك أوفيًا فاعتنق الاسلام ثم طلب المعونة العسكرية من الموحدين بالأندلس لتعضيده ضد البابوية وأعوانها ، فطار لب البابا انوسنت الثالث ( ١١٩٨ – ١٢١٦م ) وخشى مغبة ذلك العمل ، فأصدر قرارا جديدا بالحرمان ضد حنا عام ١٢١٣م كما قرر عزله ، وطالب الشعب الانجليزي بمحاربته وانتزاع كافة أملاكه ومصادرتها غنيمة له ٧١، ٠

<sup>(</sup>۷) اشار ديورانت بتفصيل واف الى الصراع فيما بين حنا والبابا انوسنت الثالث ، وأفاض فى تفسير أسبابه واتهام البابوية له بالكفر · انظر : ديورانت (ول) : قصة الحضارة ، ترجمة محمد بدران حافظ ، طبعة جامعة الدول العربية ، ج٤ ، المجلد الرابع ، ص ١٩٣ - ٢٠٢ ·

يؤيد ذلك الرأى رواية خطيرة الفحوى أوردها المؤرخ المعاصر روجرأوف وندوفور صديق الملك حنا المقرب اليه وكاتم أسراره في حولياته (^) ، فلقد أشار الى أن الملك حنا قد أرسل سفارة سرية الى أمير المؤمنين الخليفة الموحدى محمد الناصر لدين الله ( ٢٢ ربيع الأول ٥٩٥ – ٤ شعبان ٢١٠ه / ٢٢ يناير ١١٩٩ – ١١٩٩ ديسمبر ١٢١٣م ) في عام ١٢١٢م / ٢٠٠ – ٢٠٠٩ ، برئاسة كل من «الفارسين توماس هاردنجتون Τοmas Hardington ورالففيتزنيقولاس Raleph Fitz Nicholas ، فضللا عن أحد كبار رجال الدين المقربين اليه ، المدعو روبرت أوف لندن Robert of London ، عصف عرضوا على الخليفة مطالب الملك حنا من خلال الرسالة التي سلموها عرضوا على الخليفة مطالب الملك حنا من خلال الرسالة التي سلموها اياه من لدنه ونتلخص في اعلان رغبة حنا الملحة في « اعتناقه

<sup>(</sup>٨) بعد وفاة اللك حنا عام ١٢١٦م ، ظع روجر من منصبه ، بسبب اسرافه الشديد وتبديده اموال الدير كما يقولون ، دون توضيح المقصود بالاسراف أو التبديد ! والسبب كما يبدو الى درجة اليقين ، صداقته الوطيدة بالمك حنا ، ومجاراته وتأييده اياه في كافة قراراته التي اعتبرتها البابوية والكنيسة خارجة عن الايمان وضد صالح الكنيسة ، يؤيد ذلك الرأى أن قرار الاقصاء تم عقب موت الملك حنا مباشرة وتولية هنرى الثالث Henry III ( ١٢١٦ – ١٢٧٢م) ومن ثم فان عزله نتيجة هذه الصداقة أمر مفروغ منه كما أنه يؤكد ما وصلنا اليه بصدد ترجيح اعتناق أوفا الاسلام ومحاولة حنا نهج نفس المنهج، فكان أن أتهم بالكفر والالحاد والخروج عن الايمان الصحيح ، في هذا الصدد وللمزيد عن روجر انظر : حاشية رقم ٢٥ ص ٤٥ ما سبق ،

الاسلام هو وشعبه ، والحاق انجلترا بدولة الموحدين » (أ) ولاتك أن تلك الرواية الخطيرة الفحوى لاتؤكد مدى صحة ماوصلنا اليه بخصوص ترجيح اعتناق الملك أوفاً الاسلام بدليل اخفاء البابوية مكان دفنه وطمس معالم تاريخه ، ومحاولات حنا كشف مكان الدفن لاحياء ذكراه فحسب ، بل تؤكد أيضا اعجاب الملك حنا الشديد بالملك أوفاً ، وترسمه خطاه ومحاولته هو أيضا اعتناق الاسلام، وتلكقضية أخرى لا زالت في حاجة الى المزيد من الأبحاث والدراسات المتانية والمستفيضة ،

فيليبحبيب خورى: تاريخ العرب ( الدولة العباسية ـ العرب فى الوربا: اسبانيا وصقلية ، آخر الدول الاسلامية فى العصورالوسطى)، ترجمة وتعليق محمد مبروك نافع ، المجلد الثانى ، ط۲ ، القاهرة ترجمة وتعليق محمد مبروك نافع ، المجلد الثانى ، ط۲ ، القاهرة قد ذكرت رفض الخليفة الموحدى عرض حنا باعتناق الاسلام ، الا أن الشواهد تؤكد غير ذلك خاصة وان الخليفة له دوره الكبير فى الجهاد ضد صليبيى أسبانيا ، ومن ثم ينتفى القول بالرفض ولكن السبب كما يبدو كان تأجيل العرض لحين انتهاء الخليفة من هزيمة اعدائه الاسبان فى المعركة المرتقبة ، الا أن هزيمة الخليفة الغير متوقعة فى موقعة العقاب Las Navas de Tolosa ( ١٥ صفر الغير متوقعة فى موقعة العقاب ١٥٠٥ من موته كمدا وحزنا فيما بعد ١٥٠ م ١٢١٨ م ، ثم موته كمدا وحزنا فيما بعد

<sup>(</sup>٩) عن تلك السفارة ونتائجها انظر : Roger of Wendover, II, pp. 283 - 286. cf. also :

مهما يكن من أمر ، وعلى ضوء ما سبق ، لعلنا نكون قد أكدنا ما وصلنا اليه بشأن ترجيح اعتناق الملك أوفاً الاسلام، ومن ثم عقيامه بالمحاولة الأولى من نوعها في تاريخ أوربا الوسيط باعلان الاسلام دينا رسميا له ولشعبه ، وقد يقول البعض ان الدينار ليس حجة تؤكد اعلانه الاسلام دينا جديد له ، ولأسرته وكبار رجاله ، ان لم يكن

\_

الذي لوحدث لتغيرت خريطة انجلترا • يؤيد ذلك الرأى ما ذكرته المصادر عن غضب البابا ، واصداره قرارى حرمان وعزل ضد المك حنا عام ١٢١٣ ، ومطالبة النبلاء والشعب بمحاربته وعزله واغتصاب أملاكه كما ذكرنا عاليه • ويبدو أن هزيمة الخليفة في العقاب قد أصابت حنا بالاحباط ، فهادن البابوية خاصة بعد مهاجمة فيليب أغسطس ملك فرنسا له ، وهزيمته عام ١٢١٥م ثم عودته لمواجهة خطر النبلاء الذين ثاروا ضده بتحريض البابوية ، وأجبروه على اصدار الماجناكارتا عام ١٢١٥ ، وظل حنا يترقب الفرصة للثأر من أعدائه والغاء الماجناكارتا لكن موته المفاجئ عام ١٢١٦م حال دون تحقيق ما انتواه 6 وبموته ماتت الحاولة الثانية من نوعها في انجلترا \_ بعد محاولة اوفا \_ لاعتناق ملك انجليزي للاسلام • في هذا الصدد وللمزيد عن علاقات حنا بكل من البابوية والنبلاء الانطيز ، وظروف Roger of Wendover, II, pp. : انظر العهد الاعظم ونتائجه انظر 179 - 182, 187, 193, 194, 201 - 208 217, 239 - 251, 254 -70, 273 - 87, 288 ff.; E. H. D., vol. 3, p. 327ff. cf. also: ديورانت : قصة الحضارة المجلد الرابع ، ص ١٩٣ - ٢٠٢ ، وللمزيد عن محاولة حنا اعتناق الاسلام ، انظر : صفاء خلوصى : محاولة الملك جون صاحب (الماغناكارتا ) اعلان الاسلام دينار سميا ببريطانيا في القرن الثالث عشر ، حديث أذيع في ١٨/١/١٩٧٩م ، انظر : نشرة البرامج العربية لهيئة الاذاعة البريطانية العدد رقم ٣٦٧ ، السنة العشرون ، القاهرة ، مايو ١٩٧٩م ، صفحة أصحاب الرأى رقم ٣٦ ٠ له ولأسرته ولشعبه ككل ، على أساس أن هناك سوابق عديدة قلد فيها الأمراء الصليبيون ، وغيرهم من ملوك أوربا الغربية الدنانير الاسلامية • الا أن هذا الرأى سبق وأكدنا عدم صحته ، عند مناقشة الرأى القائل بأن أوفيًا قد سك عملته تلك لتقديم المنحسة السنوية المقررة عليه تجاه الكنيسة الرومانية (١٠) • وسواء آكان اعتناق أوفيًّا الاسلام محصلة طبيعية لرغبة ذاتية جامحة ، أو حالة نفسية هيمنت عليه ، ودفعته لاعتناقه بجهود التجار الدعاة المسلمين الذين قدموا للتجارة في بريطانيا من جهة ، أو كان نتيجة جهود أعضاء السفارات والبعثات الرسمية السياسية والتجارية ، المتبادلة فيما بينه وبين الخلافة العباسية من جهة أخرى ، فمما لاشك فيه أن الدينار الاسلامي الذي ضربه أوفيًا ، يعتبر في حد ذاته دليلا يؤكد ما وصلنا اليه في هذا الصدد • اذ انه يعتبر وثيقه هامة لها ثقلها في تأكيد تبريرنا لأسباب اصداره ، على ضوء ما سبق سرده من تفصيلات أحداث عصر الملك أوفيًا ، وجهوده وانجازاته المتعددة في شتى الميادين • ولعلنا نجد في اختلاف المؤرخين في تبرير ضرب هذا الدينار ما يؤيد صحة ما وصلنا اليه في هذا الشأن أيضا ، ويضيف اليه جديدا • اذ أن حيرة المؤرخين ، وتناقض آرائهم يؤكد أنهم رغم عدم قولهم صراحة باعتناق أوفيًا الاسلام، يؤمنون في قراره أنفسهم بامكانية صحة هذا الاحتمال لدرجة كبيرة ٠

<sup>(</sup>١٠) انظر ما سبق ص ١١٤ ـ ١٢٠ والحواشي من الفصل الثاني ٠

# المَالِيَّةِ الْحَيْدِ

« بل نقذف بالحق على الباطل ، فيدمغه فاذا هو زاهق ، ولكم الويل مما تصفون »

( الأنبياء : ١٨ )

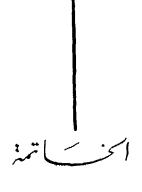

- الجديد في الموضوع ، وأهم الأفكار والنتائج التي أمكن التوصل اليها
  - ــ أهم الآراء والمشاكل التي تم بحثها •

# الحمد لله فاتحة كل خير ، وتمام كل فضل ، وبعد •

فقد أوضحنا في الفصول السابقة أن تاريخ مملكة مرسيا السياسي والاقتصادي ، واحرازها قصب السبق في مضمار زعامة الأنجلوساكسون ونهضتهم من جهة ، وبناء صرح وحدتهم كأمة واحدة ( الأمة الانجليزية ) لأول مرة في التاريخ من جهة أخرى ، قد ارتبطا بقوة بتاريخ عصر أوفاً « ملك مرسيا العظيم » ، و « ملك انجلترا » ، و « ملك كل بلاد الانجليز » حسبما عرفته المصادر والوثائق •

فلقد غدت مملكة مرسيا منذ بداية عام ٢٩٨٥ ، وحتى وفاة الملك أوفيًا عام ٢٩٨٥ ، قوة عسكرية واقتصادية جبارة ، عمل لها كل من شارلمان والبابوية ألف حساب ، ولقد بيينًا كيف سخر أوفيًا المكانات مرسيا المادية والبشرية من أجل توحيد الأنجلوساكسون فى أمة واحدة ، وهى التى اصطلح مؤرخو العصور الوسطى على تعريفها بالأمة الانجليزية الذا ، كان من المحتم حصول احتكاكات وحروب طاحنة بين مرسيا من جانب ، وبين المالك الأنجلوساكسونية الأخرى من جانب آخر ، وذلك كمحصلة طبيعية لمسار الأحداث الأولى مكان الصدارة وزعامة الأنجلوساكسون كانت له أهدافه وتطلعاته لتبوأ مكان الصدارة وزعامة الأنجلوساكسون ، ومن ثم كان لابد أن تلتحم هذه الأهداف مع مثيلاتها لدى أوفيًا أحيانا ، وأحيانا أخرى تنافرت وتباعدت الذا ، فان فترات العداء والسلام التى أخرى تنافرت وتباعدت الذا ، فان فترات العداء والسلام التى سادت علاقات أوفيًا بغيره من ملوك الأنجلوساكسون كانت نتيجة حتمية للظروف الموضوعية المحيطة بمسرح الأحداث آنذاك ،

وغنى عن القول أنه قد واجهتنا أثناء اعداد هذا البحث العديد من المساكل والقضايا الهامة التى مست الموضوع مسا مباشرا ، ولقد توصلنا ولله الحمد والمنية الى العديد من الاستجابات الهامة ، استطعنا بها أن نسد الكثير من فجوات البحث بعد تدعيمها بالحجج والأسانيد من جهة ، ومن جهة أخرى ، حصلنا على اجابات واضحة محددة لكثير من التساؤلات التى طرحت علينا على امتداد البحث ،

ومن أهم القضايا التى تصدينا لها تطور نهضة مملكة مرسسيا سياسيا واقتصاديا بفضل جهود الملك أوفتًا ، ومدى ارتباط تقدمها هذا بشخصيته القوية ، ومدى قدرته على تسخير كافة ملكاته وذكائه الفطرى للوصول بمرسيا الى مكان الصدارة والسيادة على كافة ممالك الأنجلوساكسون ، ولقد نجح أوفتًا في هذا الصدد أيمًا نجاح .

وبالمثل توصلنا الى فكرة هزيمة الملك أوفعًا فى موقعة أوتفورد وانتصار كتت عليه عام ٧٧٤م ، رغم قول بعض المؤرخين المعنيين بانتصاره الحاسم فيها ، وأيدنا رأينا هذا بما جاء فى بعض الوثائق والمصادر المعاصرة • كذلك أثبتنا نجاح دبلوماسية أوفعًا فى ضم بعض المالك الأنجلوساكسونية داخل نطاق اتحاده الكونفيدرالى عن طريق تزويج بناته من ملوكها ، ضمانا لعدم انسلافهم عن الاتحاد الذى تزعمه بنفسه •

ومن أهم القضايا التى واجهتنا ، وتناولناها بالمناقشة الموضوعية والدراسة التحليلية أسباب مصرع الملك ايثلبرهت ملك ايست أنجليا عام ٧٩٤م • ولقد أكدنا على ضوء الشواهد التاريخية ، فضلا عن

المعلومات والروايات التى اعتصرناها من المصادر ، أن مصرعه كان مرد" متآمره مع البابوية وويلز لحصر أوفيًّا بين فكى كماشة ، والانقضاض عليه من الشرق والغرب ، التخلص منه بعد هزيمته هذا ، ولقد رجحنا سبب هذا التآمر بفكرة اعتناق أوفيًّا الاسلام ، وهى الفكرة التى دعمناها بماجاء فى المصادر وتردد فى أوساط الكنيسة عن « قيام أوفيًّا بأعمال أدت الى تقويض الايمان » فكانأن اضطرت البابوية الى ارسال بعثة ٢٨٧م المشهورة برئاسة اثنين من أخلر رجالها الى انجلترا « من أجل اعادة تجديد وتثبيت الايمان فى النفوس » ، حسبما أجمعت المصادر على ذلك ، هذا من جهة فى النفوس » ، حسبما أجمعت المصادر على ذلك ، هذا من جهة ايثلبرهت واعتبرته « قديسا شهيدا » رغم عدم امتلاكه حيثيات القدسية على التلبرهت واعتبرته « قديسا شهيدا » رغم عدم امتلاكه حيثيات القدسية قياسا لرجلً مثلً شارلان « حامى السيحبة فى أوربا القربية » ، والذي لم تعتبره الكنيسة قديسا على سبيلً المثال :

كذلك ناقشنا أسباب مصرع ايثاريد زوج ابنة أوفاً وملك نورثمبريا عام ٧٩٦م، بتخطيط من شارلمان والبابوية ، لرغبتهما في السيطرة على المملكة ، والانطلاق عبرها للتخلص من أوفاً وعقيدته الجديدة ، واعادة تجديد الايمان وتثبيته في نفوس أهالي مرسيا، حسبما أكدناه على ضوء المصادر ، وبالمثل تعرضنا بالدراسة التحليلية لكافة الآراء التي قيلت في صدد بناء أوفاً سوره العظيم على حدوده مع ويلز ، وتناولناها بالمناقشة العلمية الموضوعية ، ولقد أثبتنا أن هدفه الحقيقي كان تعويق ومنع أعوان البابوية من عبور حدوده مع

ويلز لاثارة النفوس ، وحثها على الثورة ضده تمهيدا لعزله والتخلص منه لاعتناقه الاسلم من جهة ، كما أثبتنا أن بناء السور قد تم على امتداد سنوات فترة السلم التي سادت علاقات أوفاً مع ويلز ( ٧٨٤ – ٧٩٦م ) من جهة أخرى ٠

كذلك أبرزنا أهم سمات علاقات أوفاً بكل من شارلان والبابوية وتناولنا بالدراسة التحليلية أسباب كراهيتهما له ، وتخطيطهما معالمتخلص منه ، في نفس الوقت الذي كانا يتقربان فيه اليه ويظهران له الود والاحترام! وبالمثل تناولنا بالدراسة علاقات أوفاً التجارية مع الفرنج ، وأشرنا الى الاتفاقية التجارية التي عقدها مع شارلان، والتي تعد الأولى من نوعها في تاريخ انجلترا من جانب ، والتي أكدنا على ضوئها ، فضلا عما أمدتنا به المصادر والمراجع من معلومات قوة علاقات أوفاً التجارية مع العباسيين وعقده معهم معاهدة مشابهة من جانب آخر ،

كما تناولنا بالتفصيل والدراسة التحليلية العلمية كافة الآراء التى قيلت حول الأسباب التى حدت بالملك أوفيًّا الى سك ديناره الذهبى المشهور ذى عبارات التوحيد الاسلامية ، والذى كان سكة سببا فى ايقاع المؤرخين المعنيين فى حيرة حتى يومنا هذا ، بحثا عن تبرير مقنع لضربه ، وأثبتنا على ضوئه هو وغيره من الأسانيد ، صحة الفكرة التى توصلنا اليها ، والخاصة بترجيح اعتناق أوفيًّا الاسلام ، وجدير بالذكر أن هذه الفكرة كنا دوما نتناولها بالدراسة ونؤكدها بالأسسانيد والحجج التى أكدتها الشسواهد والروايات

التاريخية على امتداد البحث كلما دعت الضرورة الى ذلك ، لما لها من أهمية ودلالات خطيرة .

وكذلك أشرنا الى جهود أوفاً التى بذلها من أجل رفعة شأن انجلترا ، والنهوض بها حضاريا ، بالاشارة الى أهم اصلاحاته فى شتى مظاهر الحياة المالية والاقتصادية والتشريعية ، فضلا عن اهتماماته باعداد أقوى قوة عسكرية ضاربة عرفت فى تلك الاونة ، والتى كان شارلمان أعظم ملوك العصر يعمل لها ألف حساب ، وأوضحنا كيف سخر أوفاً هذه القوة من أجل حماية وحدة الأمة الانجليزية التى قضى حياته كلها مجاهدا من أجل بناء صرحها تحت زعامته من جانب ، وكفالة الأمن والآمان لشعبه ، وحماية مكاسبه السياسية والاقتصادية التى حصل عليها على امتداد عصره ( ٧٥٧ – ١٠٠٥ من جانب آخر ،

كذلك تناولنا بالاشارة والدراسة التحليلية التغييرات التى الستحدثها أوفا فى العملات الأنجلوسلكسونية من حيث المخبر والمظهر ، والتى كان لها أثرها الكبير فى تأكيد ما وصلنا اليه بصدد ترجيح اعتناقه الاسلام ، وأضافت اليه جديدا ، تلك التغييرات التى تلخصت للى جاتب اصداره الدينار الذهبي السابق الاشارة اليه لي علامة الصليب من عملاته تدريجيا الى درجة الاختفاء تماما فى السنوات الأخيرة من حكمه الذى امتد قرابة تسعة وثلاثين سنة ،

هذا ، والمسكوكات كما هو معروف ، لها مكانتها كوثيقة يعتد بها في كشف وسبر أغوار حقيقة تاريخ الأمم السياسي والاجتماعي والاقتصادى وعقيدتها الدينية • وهناك من المؤرخين من يشبه العملة « بالعلم الخاص بالدولة » ، أو بجواز السفر الذي تحمله في جيبك، تحسبا لأية ظروف طارئة • فاذا ما توفي أنسان اثناء سيره بالطريق فلاشك أن جواز سفره بما فيه من بيانات وصورة ، سوف يحدد اسم حامله وعنوانه فضلا عن هويته الدينية (١١) ٠ هذا ولقد اختتم صاهب هذا الرأى عبارته بالقول باعتناق الملك أوفيًا الاسلام ، مشيرا الى أنه قد قام بعمل استفتاء بين عدد من كبار الشخصيات الانجليزية ، التي أجمعت على اعتناق أوفيًا الاسلام ، وعزت ضياع وثائق عصره الى الكنيسة التى تخلصت منها خشية كشف تلك الحقيقة الواضحة ، فقال: « ••• وعندما سيألت الكثير من الشخصيات الانجليزية ، الذكور والاناث على حد سواء ، أجمعوا على اعتناق أوفيًا للاسلام ، وعزوا ندرة الوثائق الى تدمير الكنيسة الانجليزية لهًا ، بسبب اعتناقه الاسلام ، وأدا لها وطمسا لمعالم تاريخه منذ البداية » (١٢) •

وبالمثل توصلنا الى اثبات قوة التواجد التجارى العربى فى انجلترا قبل وعلى امتداد عصر الملك أوفاً ، وخرجنا بفكرة أن الدعوة

Moinddin, op. cit., p. 1 f.

Moinddin, op. cit., pp. 1 - 2. (17)

للاسلام قد وصلت اليه عن طريق أى من التجار المسلمين أو مبعوثى الخلافة العباسية، ولقد تمذلكبعد مناقشات حول معانى عبارات التوحيد الاسلامية المنقوشة على الدينار العباسى ، والذى ضرب أوفاً ديناره على طرازه من جانب ، وبعد حوار طويل حول طبيعة المسيح عليه السلام ومكانته وأمه العذراء البتول الصديقة مريم رضى الله عنها في الاسلام من جانب آخر ، وبعد ذلك دعى أوفاً للاسلام ، فآمن بعد اقناع واقتناع و وأكدنا ذلك الرأى من منطلق عالمية الاسلام ، وأن الدعوة الى الحق فرض على كل مسلم القيام به ما استطاع الى ذلك سبيلا وضربنا أمثلة لذلك بما جاء في الكتاب والسنة الشريفة من آيات وأحاديث تؤكد صحة الرأى و هذا من جهة ، ومن الشريفة من آيات وأحاديث تؤكد صحة الرأى و هذا من جهة ، ومن الوقت في نشر الاسلام في جزر وبلاد المسلمين الدعاة في نفس شرق آسيا ، ووسط وشرق وغرب أفريقيا و

وأخيرا ، وليس بآخر ، تناولنا بالدراسة التحليلية العلمية والمناقشة الموضوعية أسباب اهمال المصادر والمراجع الاشسارة من قريب أو بعيد الى أسباب موت الملك أوفيًا المفاجىء عام ٢٩٧٩م/ ١٨٠ه ، ودفنه في بلدة مجهولة الهوية بعكس ما هو متبع من عادة دفن أقرانه الملوك في كنيسة العاصمة الكبرى ! •

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى أشرنا الى محاولات الملك حنا صاحب الماجناكارتا المستميته للبحث عن قبرة الملك أوفاً لاحياء

ذكراه وفشله في هذا الصدد وخلصنا من هذا كله برأى هام أكدنا صحته على ضوء المصادر المعاصرة ، مؤداه اعجاب الملك حنا الشديد بأوفيًا ، وترسمه خطاه بالقيام بالمحاولة الثانية من نوعها في تاريخ أوربا بعد محاولة أوفيًا بالطبع للاعتناق ملك انجليزي للاسلام وارساله سفارته المشهورة للملك الناصر محمد الموحدي ، معلنا رغبته في اعتناق الاسلام ، ودخوله وشعبه وبلاد الانجليز في زمرة الموحدين وحمايتهم ، مما أغضب البابوية بشدة ، فكان ان أصدرت قراراتها بالحرمان ضد حنا ، واعتبرته خارجا عن الايمان وكافرا ، وطالبت الشعب الانجليزي والنبلاء بمحاربته والتخلص منه ، ومصادرة أملاكه ،

تلك هي أهم الآراء التي ناقشناها ، وأهم النتائج والأفكار والاستنتاجات التي توصلنا اليها وهكذا ، وعلى ضوء ما سبق ، تأكد لنا صحة ما وصلنا اليه بصدد ترجيح اعتناق الملك أوفئا الاسلام واتخاذه دينا له على الأقل ، ان لم يكن له ولأسرته ولشعبه ككل ، من جهة ، ومن جهة أخرى ، تأكد لنا بما لا يدع مجالا لبادرة شك أن أوفئا قد بلغ بشجاعته وثاقب نظره ، وكياسته حدا من المكانة والعظمة الى درجة جبئت شارلان أعظم ملوك ذلك العصر ، وحقق بسياسته ودبلوماسيته وحدة الامة الانجليزية لاول مرة في تاريخها،

هذا ولقد لخص المؤرخ الانجليزي المشهور سيرفرانك ستنتون

قدرات أوفيًا ، وأبرز مكانته في التاريخ في عبارة جامعة مانعة ، الخقال : « ١٠٠٠ ان أي ملك أنجلوساكسوني آخر لم يكن في مقدوره أن ينظر الى العالم على مدى اتساعه ، بمثل نظرة الملك أوفيًا البعيدة المدى تلك ، أو بمثل هذا الوعي والحس السياسي المرهف الذي تفرد به دون غيره » (١٠) من أقرانه الملوك • فاليه يعري فضل وضع مقومات نظم وحضارة انجلترا ونهضتها التجارية في العصور الوسطى ، تلك النظم التي تفاعلت مع مثيلاتها الخاصة بالمغزاة الدانيين الشماليين ، والنورمانديين فيما بعد عصره ، ومنذ ذلك الحين فصاعدا بدأت انطلاقة انجلترا من عزلتها القديمة ، وخرجت سفنها التجارية تشق عباب المحيط شرقا وغربا ، حاملة معها تلك المقومات الحضارية في صورة دساتير ونظم وعلوم وثقافة الى تلك المقومات الحضارية في صورة دساتير ونظم وعلوم وثقافة الى جهود أوفيًا مدرسة أوربا في بداية العصور الوسطى القنها شتى المعارف والعلوم ، بعد أن كانت تلميذا متأخرا دراسيا ، يحاول بالكاد أن يتعلم ألف باء الحضارة الأوربية من قبل عصر هذا الملك العظيم ،

Stenton, op. cit., p. 224.

(14)

<sup>(</sup>١٤) أشارت المراجع الى أن الانجلوساكسون رغم دمويتهم ، فاليهم تعزى نهضة أوربا فى شتى نواحى العلوم والاداب ، فى هذا الصدد، وللمزيد عن حضارة الانجلوساكسون وتأثيرهم فى الحضارة الاوربية،

وأخيرا ، أنهى بحثى هذا راجيا أن أكون قد وفقت فى كشف حقيقة تأريخ عصر أوفيًا ملك انجلترا العظيم وصولا الى الحقيقة التاريخية العلمية الموضوعية المجردة ،

« ربنا لا تؤاخذنا أن نسينا أو أخطأنا ، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ، ربنا ولا تحملنا مألا طاقة لنا به ، واعف عنا ، واغفر لنا ، وارحمنا ، أنت مولانا ، فانصرنا على القوم الكفرين » •

( البقرة : آية ٢٨٦ )

Chancellor, V. E., Medieval & Tudor Britain, London, 1976, pp. 28 - 42.

نظیر حسن سعداوی : السابق ، ص د ۲۹ ۰ وما بعدها ۰ راوس : السابق ، ص ۱ وما بعدها ۰

### غائمة المسادر والراجسع

- بيان بالمختصرات الواردة في الحواشي .
- مجموعات تتضمن المصادر الأصلية لتاريخ انجلترا .
  - ـ المصادر الأصلية الأوربية
    - م المسادر العربية •
  - ـ المراجع الثانوية الأوربيـة .
  - ــ المراجع الثانوية العربية والمعــربة .
    - ـ دوائر المعارف والمعاجم .

## المنافق المنان بالمنتصرات الوازدة بالموأشى Sucher, Collins of the Solid A. A. E. = Academic American Encyclopedia. B. N. J. = British Numismatic Journal. C. E. = The Catholic Encyclopedia. C. E. D. = Councils & Ecclesiastical Documents. Cart. Sax. = Cartularium Saxonicum. Ch. E. = Chamber's Encylopedia. = The Penguin Dictionary of Saints. 2 .C Markey Continues of the Continues = Dictionnaire Universale d'Histore et de Geographique. E. B. .... Encylopedia Britainnica. E. H. D. = English Historical Documents: E. H. R. : = English Historical Review. Laud Chronicle (The) := The Anglo - Saxon Chronicle «Ms. E», dedicates which is ed. G. N. Garmonsway. N. A. E. = New Age Encyclopedia. Nu C. : Alt Numismatic Chronicle. N. E. B. = The New Encyclopedia Britainmica. O.C. E.L. - Oxford Companion to English Literature. O. I. D. Oxford Illustration Dictionary. Parker Chronicle (The) = The Anglo - Saxon Chronicle (Ms.: As, ed. G. N. Garmonsway.

| P. E. P. = The Penguin Encyclopedia of Places.                                                           |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| R. S. = «Rolls Series», Chronicles of Memorials De                                                       | ocuments |
| of Great Britain and Lreland.                                                                            |          |
| Sh. Camb. Med. Hist. = The shorter Cambridge Medieval                                                    | -        |
| ( le k )                                                                                                 | ,        |
| جموعات تتضمن الممادر الأصلية لتاريخ انجلترا                                                              | ٠,       |
|                                                                                                          | • '      |
| Anglo - Saxon Chronicle, (The),                                                                          |          |
| - ed. G. N. Garmonsway, London, 1972.                                                                    | N        |
| - ed. D. Whitelock, cf. E. H. D. Vol. I, London,                                                         | , 1979.  |
| pp. 145 - 216.                                                                                           | i Au     |
| - The Cottonian Collections of Manuscripts,                                                              | British. |
| Museum (Mss. B, C, D, F, H & I).                                                                         | , .      |
| Cartularum Saxonicum, ed. G. W. de Birch, 3 vols. & index, 1885 — 1893.                                  | London,  |
| Codex Diplamaticus, Aevi Saxonici, ed. J. M. Kemble,                                                     | 6 vols., |
| London, 1839 — 1848.                                                                                     | i cf b   |
| Councils & Ecclesiastical Documents, relating to great Br<br>Ireland, ed. Hadden W. & Stubbs W., Oxford, |          |
| Englih Historical Documents, Under the editorship of L                                                   | ,.,      |

Douglas, 12 vols., 1955 ff.

# 

# المسادر الأسطية الأوربيسة

Anglo Saxon Chronicle, (The) trans. and ed. by G. N. Garmonsuay, London, 1972.

كذلك اعتمدنا على ترجمة دورثى وايتلوك تحت عنوان :

Anglo - Saxon Chronicle (The) (60 B. C. A. D. 1042), cf. E. H. D., vol. I, London, 1979, p.. 145 — 261.

Alfred (The Great), «The Laws of Alfred», cf. E. H. D., vol. I, London, 1979, pp. 407 - 16.

Asser's «Life of King Alfred», ed. W. H. Stevensan, Oxford, 1904.

... cf. also .: E. H. D., vol. I, ed. D. Whitelock, London,
1979, pp. 289 — 303.

Bede.

Historia Ecclesiastica (Venerablis Baedae Opera Historica), ed. C. Plummer, 2 vols., Oxford, 1896.

ولقد اعتمدنا على ترجمة انجليزية تحت عنوان :

A History of the English Church and People, trans.

with an introduction by Leo Shereby Price, Revised by R. E. Lathen, London, 1974.

واعتمدنا أيضاً على ترجمة دورثى وايتلوك تحت عنوان : «Ecclesiastical History of the English Nation», cf. E. H. D., vol. I, London, 1979, pp. 639 - 1747.

Cartularium Saxonicum, ed. G. W. de Birch, 3 vols., London, 1885 — 93.

Councils and Ecclesiastical Documents, relating to Great Britain and Ireland, ed. Hadden W. & Stubbs W., vol. III, Oxford, 1871.

#### Einhard & Notker the Stammerer,

«Two Lives of Charlemagness, trans. with an introduction by Lewis Thrope, London, 1974.

#### English Historical Documents,

- Vol. I (C. 500 1042), ed. Dorothy Whitelock, 2nd.
   ed., London, 1979.
- Vol. III (1189 1327), ed. Harry Rothwell, 1 st. ed.,
   London, 1975.

#### Geoffroy of Monmouth,

«The History of the Kings of Britain», trans. with an introduction by Lewis Thrope, London, 1978.

Gesta Sanctorum Patrum Fontenllensis, Societe de L'Historie de Normandie, Rouen & Paris, 1936.

اعتمدنا على ترجمة دورشي وايتلوك تحت عنوان:

- From the Acts of the Abbots of Fontenelle» (St. Wandrille), cf. E. H. D., vol. I. p. 341.
- Letter of Alcuin to Colcu (early in 790), cf. E. H. D., vol. I, 192, pp. 840 42.
- Letter of Alcim to Offa King of Mercia (787 796), cf. E. H. D., vol. I, 195, pp. 846 47.
- Letter of Alcuin of the Mercian Ealdorman Osbert (197), cf. E. H.
  D., vol. I, 202, pp. 854 56.

- Letter of Charles the Great to Offia, King of Meria (796), cf. E. H. D., vol. I, 197, pp. 848 49.
- Letter of Charles the Great to Aethelheard archipshop of Canterbury and Ceolwulf. bishop of Lindsey, (793 - 796), cf. E. H. D., vol. I, 196, p. 847.

#### Matthew of Westminster,

The Flowers of History, trans. from the original by C. A. Yonge, 2 vols., London, 1938.

#### Roger de Hoveden,

The Annals, Camprising the history of England & Other countries of Europe from A. D. 732 to A. D. 1201, trans. from the Latin with notes & illustrations by Henry Riley, 2 vols., London, 1853.

#### Roger of Wendover,

Flowers of History, trans. from the Latin by Giles J. A., 2 vols, London, 1949.

Symeonis Monachi Historia Regum, ed. T. Arnold « Symenis Monachi Opera Omnia », cf. R. S., Vol. II, London, 1958.

ولقد اعتمدنا على ما نشرته دورثى وايتلوك تحت عنوان :

Extracts from Historia Regum « History of the Kings » attributed to Simeon of Durham, cf. E. H. D., vol. I, pp. 263 - 280.

# ( ثالثا ) المسادر العربية الأصساية

- صحیح البخاری ، جه ، طبعه الشعب ، القاهرة ، بدون محیح البخاری ، جه ، طبعه الشعب ، القاهرة ، بدون محید محید البخاری ، بدون

﴿ الترغيب والترهيب » اصدار مكتبة الدعوة الاسلامية ( شباب الأزهر ) ، ٢ج ، القاهرة ، ( بدون تاريخ ) .

بر مجمد بن عبد الوهاب (ت ١٧٩٦ه / ١٧٩١ ـ ١٧٩٦م ـ : كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد ، نسخة تحتوى على تعليقات مفيدة تحت عنوان (قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين ) ، القاهرة ، بدون تاريخ ،

ــ النويرى الكندى (ت ٧٣٢م / ١٣٣٢م) شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب :

نهاية الأرب في فنون الأدب ، نسخة صادرة عن طبعة دار. الكتب ، اصدار وزارة الثقافة والارشاد ، الجزء الثقامن عشر ، القاهرة ، ١٩٥٤ .

# ( رابعها ) المراجه الشانوية الأوربيسة

#### Allan, J.,

Numismatic Chronicle, London, 1914.

#### Atiya, A. S.,

Crusade, Commerce & Cultrure, Boolimington, 1962.

#### Balog, P. et Yvon, J.,

Monnaies a Légendes Arabes de L'Orient Latin, cf. La Revue Numismatique, 6 eme Série, t. 1, 1958.

#### Beltran, p.,

cf. Centennial Publication of the American Numiamatic Society, 1958.

#### Blunt, C. E.,

The Coinage of Offa, cf. « Anglo - Saxon Coins », ed. R. H. M. Dolly, Studies presented to F. M. Stenton on his 80th birthday, London, 1961.

#### Brondsted, J.,

The Viking, London, 1975.

#### Brooke, G. C.,

English Coins from the 7th. Century to the present day, London, 1932.

Cambridge Medieval History (The Shorter), ed. C. W. previte — Orton, 2 vols., 11th. ed., Cambridge, 1979 - 82.

Cantor, N., The Medieval World (300 - 1300), N. Y., 1968. Chancellor, V. E., Medieval & Tudor Britain, London, 1976. Fisher, H. A. L., A History of Europe, 2 vols, London, 1937. Hart, C., The Kingdom, of Mercia, cf. Mercian, Studies, ed. Dornier, Lecister, 1977, pp. 43 — 61. .; Hobs, B., Coins & Coin Collecting, London, 1955. James, M. R., Two Lives of St. Ethelbert, King & Martyer, of E. H. R., vol. 32, 1917. Kent, J., 2000 Years of British Coins & Medals, British ..., Museum Publications, London, 1978. Lavoux, H., The state of the state of Monnaies a Legéndes Arabes frappees en Syrie par les Croises, Paris, 1877. Moondin, M., Did King Offa accept the Faith of Islam, Ta Ha Publishers, LTD., London, (N. D.). . . . , Prawer, J., The Latin Kingdom of Jerusalem, London, 1972.

Richmond, L A.,

Roman Britain, London, 1971.

Schulmberger, G.,

Numismatique de L'Orient Latin, Paris, 1978.

Stenton, Sir F.,

Anglo - Saxon England, 3 rd. ed. (Reprinted), London, 1984.

Wilson, D.,

The Anglo - Saxon, London, 1972.

Wormald, P.,

The Anglo - Saxons, ed. J. Campbell, Phidon Press, 1980, cf. (The Age of Offa & Alcuin), Chapter 59, pp. 101 - 122.

# (خامسا) المراجع الشانوية العربية

ـ السيد عبد العزيز سالم ( الدكتور ):
تاريخ الدولة العربية ، الاسكندرية ، ١٩٧٥ ٠

\_ بلوك ( مارك ) :

« مشكلة الذهب في العصر الوسيط » المقالة الأولى من كتاب بحوث في التاريخ الاقتصادي ، ترجمة الاستاذ توفيق اسكندر ، اصدار الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ، القاهرة ، ١٩٦١ •

### \_ ديفز ( ه٠و ) :

أورباً في العصور الوسطى ، ترجمة د عبد الحميد حمدي ، الاسكندرية ، ١٩٥٨ ٠

# \_ ديورانت ( ول ) :

قصة الحضارة ، ترجمة الاستاذ محمد بدران حافظ، طبعة جامعة الدول العربية ، ج٤ ، المجلد الرابع •

## - (lem (1·b):

التاریخ الانجلیزی ، نقله الی العربیة د محمد مصطفی زیادة ، القاهرة ، ۱۹٤٦ ٠

### ــ مفاء خلوصى ( الدكتور ) :

« محاولة الملك جون صاحب ( الماغناكارتا ) اعلان الاسلام دينا رسميا ببريطانيا في القرن الثالث عشر » ، حديث أذيع من اذاعة لندن يوم ١٨ يناير ١٩٧٩م ، انظر نشرة البرامج العربية لهيئة الاذاعة البريطانية ، العدد ٣٦٧ ، السنة العشرون ، القاهرة ، ماهو ١٩٧٩ .

# ـ عبد الرحمن فهمى محمد ( الدكتور ) :

موسوعة النقود العربية وعلم النميات ( فجر السكة العربية ) ، دار الكتب ، القاهرة ، ١٩٦٥ ٠

#### ـ فیلیب حبیب خوری:

تاريخ العرب ، المجلد الثانى ( الدولة العباسية سلعرب فى أوربا : أسبانيا وصقلية ، آخر الدول الاسلامية فى العصور الوسطى ) ، ترجمة الاستاذ محمد مبروك نافع ، ط۲ ، القاهر ، ١٩٤٩م .

### \_ لومبار (موریس):

« الأسس النقدية للسيادة الاقتصادية » ، المقالة الثانية من كتاب بحوث في التاريخ الاقتصادي ، ترجمة الاستاذ توفيق اسكندر ، اصدار الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ، القاهرة ، ١٩٦١م •

## ـ محمد محمد مرسى الشيخ ( الدكتور ) :

الممالك الجرمانية في أوربا العصور الوسطى ، الاسكندرية ، ١٩٧٥ •

#### مصطفى حسن الكنانى ( الدكتور ) :

- العلاقات بين جنوة والفاطميين في الشرق الأدنى ( ١٠٩٥ ١٠٧١م / ٨٨٤ ٢٥٥٩ ) الاسكندرية ،
- العلاقات بين جنوة والشرق الأدنى الاسلامى ( ۱۱۷۱ ۱۲۹۱م / ۷۲۰ ۲۹۰هـ) ، الاسكندرية،

## ـ نظیر هسان سعداوی ( الدکتور ) :

تاریخ انجلترا وحضارتها فی العصور القدیمــة ولوسطی ، القاهرة ۱۹۵۸

## ( سادســـا ) دوائر المـــــــارف والمـــــاجم

- Academic American Encylopedia, Princeton, New Jersy, 22 vols., 1980.
- Catholic (The) Encyclondia, an International work of Reference on the Constitution, Doctrine, Discipline and History of the Catholic Church, 15 vols. and index, Special edition under the uspices of the Caleman Association, London, (N. D.).
- Chamber's Encyclopedia, New Revised edition, vol. X, London (N. D.).
- Dictionnaire Universale d'Histoire et de Geographique, Paris, 1884,
- Encyclopedia (The New) Britainnica, 36 vols, London, 1943 74.
- New Age Encyclopedia, 20 vols., London, 1980.
- Oxford Companion (The) to English Literature, Compiled & edited by Sir Paul Harven, 2 nd. ed., Oxford, 1938.
- Oxford Illustration Dictionary, vol. II, Oxford, (N. D.).
- Penguin Dictionary (The) of Saints, ed, D. Attwater, London, 1975.
- Penguin Encyclopedia (The) of Places, ed. W. G. Moore,
   London, 1971.

## تم ولله الحمد والمستة

اللوحـــات والملحق والخريطة

## لوحة رقم (١)



دينار الملك أوفيًا الذهبي ( بتصريح من المتحف البريطاني بلندن )

## لوحة رقم (٢)



الدينار العباسى الذهبى ، الذى ضرب أوفيًا ديناره على طرازه ( بتصريح من متحف الفن الاسلامى بالقاهرة )

## لوحة رقم (٣)



ســـور أوفــا العظـيم ( صورة من الجو على بعد ثلاثة أميال من مينستون Mainstone ) في مقاطعة شورب Shorpshire )

انقلا عن Wormald, op. cit., p. 121

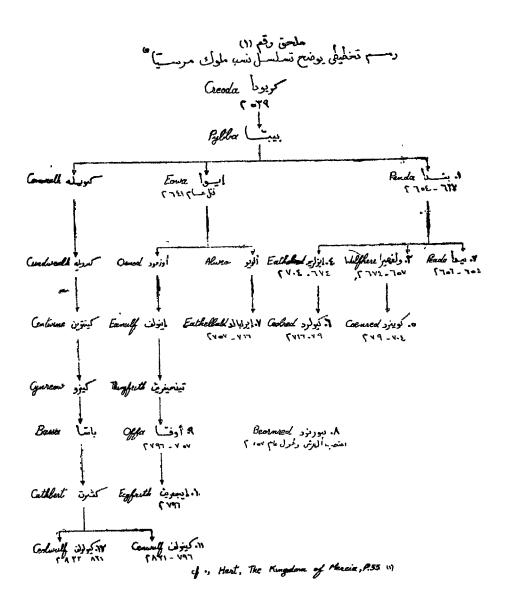



# وقعت أخطاء مطبعية ، اعتذر للقارىء الكريم عنها ، وأصوب مادّ ق منها ، وأدع عيرها لفطنته ،

| الصواب    | الخطسا   | س  | نص  |
|-----------|----------|----|-----|
| نشــرا    | نشىر     | ٥  | ١.  |
| أسـلفنا   | أسسلفا   | ٣  | \0  |
| رأســــه  | راســـه  | ۲. | ١٧  |
| المالك    | المسالك  | ١٩ | ۲٠. |
| ســــك    | سلك      | ٩  | 110 |
| قـــرارة  | قـــراره | ١  | 177 |
| باقامـــة | باقمىسە  | 17 | ١٣٩ |

#### محتــويات الــكتاب

المحتوى رقم الصفحة الفاتحـــة ٥ ــ ٢١

دراسة نقدية تطيلية لاهم مصادر البحث ومنابعه ٢٣ - ٥٤

#### الفصــل الأول

أوفيًا وتوحيد ممالك الأنجلوساكسون مه - ٩٦ ( ٧٥٧ ـ ٧٩٦ )

احوال بريطانيا قبيل عصر أوفا ، وظروف توليته عرش مرسيا عام ٧٥٧م ـ حروب أوفا وجهوده الدبلوماسية لتوحيد ممالك الأنجلوساكسون ، ونتائجها ـ بعثة البابا أدريان الأول الى انجلترا عام ٢٨٧م ، أسبابها ونتائجها ـ مصرع ايثلبرهت ملك ايست انجليا ، ونبحه على يد أوفا عام ٢٩٤م ، دلالته ونتائجه ـ ردود فعل البابوية وشارلان المضادة لسياسة أوفا ، أسبابها ونتائجها .

#### الفصــل الثاني

أوفيًّا ودوره المحضارى ٩٧ – ١٣٠ ( ٧٥٧ – ٧٩٦م )

اوفا باعث النهضة الانجليزية - دور أوف في النهوض بالتعليم والثقافة والجيش ، واصلاح النظم التشريعية والمالية والاقتصادية - الاهتمام بالتجارة الخارجية وتنشيطها بعقد الاتفاقيات التجارية مع

المحتوى رقم الصفحة

الفرنج والخلافة العباسية ـ التغييرات التى استحدثها أوفًا فى العملات الأنجلوساكسونية ودلالاتها الهامة ـ دينار أوفا الذهبى ذو عبارات التوحيد الاسلامية والآراء المختلفة حول أسباب ضربه .

## الفصـــل الثالث

سور أوفــًا العظيم ودلالاته ١٣١ ــ ١٥٢ ( ١٣٠ ــ ١٥٢ )

٠,٠

تخطيط وطبواغرافية السور حروب أوفا ضد البريطانيين في ويلز ونتائجها حمختلف الآراء حول اسباب البناء ، ودلالاتها ، اهمال المصادر والمراجسع الاشارة الى ظروف موت الملك أوفا المفاجىء ، ومكان دفنه ، ودلالاته حماولة الملك حنا (جون) اعتناق الاسلام ، ترسما لخطى الملك اوفا من قبله ، ودلالاتها ونتائجها •

الخـــاتمة ١٦٦ ــ ١٦٦

الجديد فى الموضوع ، واهم الأفكار والنتائج التى أمكن التوصل اليها \_ اهم الآراء والمساكل التى تم بحثها

قائمة المصادر والمراجع ١٦٧ ــ ١٨٠

بيان بالمختصرات الوارد ذكرها في الحواشي مجموعات تتضمن المصادر الأصلية لتاريخ انجلترا للصادر الأصلية الأوربية مالراجع الشانوية العربية مالراجع المالجم والمعارف والمعاجم •

المحتوى رقم الصفحة

#### اللوحات والملحق والخريطة

اوحة رقم (١)

دينار الملك أوف الذهبى ( بتصريح من المتحف البريطاني بلندن ) ٠

لوجة رقم (٢):

الدينار العباسى الذهبى ، الذى ضرب أوما ديناره على طرازه ( بتصريح من متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) •

اوحة رقم (٣) :

سور أوفا العظيم ٠

ملحق رقم (۱) :

رسم تخطيطي يوضح تسلسل نسب ملوك مرسياء

خريطــة: ١٨٩

انجلترا في عصر الملك أوفا ( المسالك السبع الهيبتاركي ) •

رهم الايداع: ٤٠٩٠ / ٨٦

مطبعة إلاشعاع الفنية (هاجماء رفاع برست واله في والأفاى المنورة البلد عنى - شارع مسجد الأوقاف



Beneral Organization Of the Alexandria Library (GOAL)

Bibliotheoa Alexandrina